#### **ج**ڪڻ فتح الباب

# فأرش الأميل

1970

ملتزم الطبع والشر مكتبية الأنحلو المصرمة 110 نتاع ممدنديد القاهرة . **#** ·····

#### معتب ممتر أحرد لطني بقسلم محمد البخواري

لم تكن خطوات الشاعر الشاب الأولى فى قلب الريف خطوات هادئة مرحة ، ولا كانت رحلته الطويلة وسط قرى مصر رحلة سائح مبهور ، بل كانت أبعد من كل ذلك تجربة فريدة غريبة وعميقة .

فالشاعر الشاب ابن العاصمة الكبيرة الصاخبة بأضوائها وعرباتها وإيقاعها المحموم ، عرف فى طفولته وصباه أزقة الأحياء الهرمة ، واجتاز فى شبابه شوارع المدينة الكبيرة ليصل إلى الجامعة .

تعلمه دراسة القانون منطق الدفاع عن الحق ، غير أنه يمين إثر تخرجه في وظيفة معاون إدارة ، ولا يمضى الأعوام الأولى للثورة حتى تقرر الدولة إدماج معاونى الإدارة بضباط الشرطة . وفجأة يجد الشاعر المرهف الحمس نفسه في زى الشرطة الذى لم يذهب خياله في الماضى إليه . وفي هذا الزى المميز يخطو ابن المدينة خطواته الأولى في الريف الذى لم يكن يعرفه إلا عبر الأقاصيص والصور والأحلام ، خطواته الأولى خطوات شوق ولهفة إلى غسل عينيه بجال الخضرة الآسرة ، وإراحة صدره على وسادة السكون الحالم ، وإسعاد قلبه بلمسات الصدق والصفاء والنقاء التي تعبق بها أنفاس الفلاحين المصريين . ولم تكن يده هى الأخرى أقل شوقًا إلى أن تربت بحنان على مناكب الحزونين .

يدخل القرية وفى خياله صورة عالم سيكون عالمه الخاص الذى يحيل فيه أحلام المدالة إلى وقع جميل . وتتعثر خطواته الأولى مع إطلالة البيوت . الوجوه البسيطة تبدو ، ولكن عيونها تنظر إلى الأرض . وكان التحية تقال ، ولكن بسمة الود تغيض . ولم يعد الريف خضرة وسكوناً وضحكات صغار وصفاء فلوب ، بل أصبح سراً غامضاً محتفياً وراء الظلال . ورأى زى السلطة الذى يرتديه وقد استحال جدارا قائماً يفصل بينه وبين البشر الذن أتى ليعرف بينهم سعادة الحياة .

غاضت البسمة على شفاه شاعرنا الشاب وخفت فى أعماقه صوت ابن الرومى الشاعر الذى أحبه وهام بشعره واصطحب ديوانه فى رحلة الحياة . ومن خلف النافذة المعتمة بالليل يطل وحيداً :

وفى ظلال كل حائط ومنذنه يواعد الرجال بعضهم ويلتقون على حنين حائر حزين وينقضى المساء ، فلا يخفف الصباح وحدته : أخاف أن يجيء وألف وجه ... ألف عين تقول : ياغريب لاتزحم الطريق بالخطا يأيها الغريب

ذلك هوفى القرية غريب، فى زى غريب، مع أنه «الحاكم»، بللأنه الحاكم. الحاكم فى أعقاب عهد جعل مهمة الحراس سرقة الفقراء لحساب الأغنياء. عهد رجل الشرطة فيه هو تجسيد للحاكم الذى لم يكن بدوره إلا تجسيداً للا جميداً للا جميداً للا جميداً اللا بحيداً اللا بحيداً اللا بحيداً اللا المحالم القاسى الرهيب، ماضى اغتصاب التمار وفرض الارتاوات واختطاف الأبناء والآباء لإرغامهم على أعمال السخرة فى مزاع العمانيين والا بجليز دون مقابل غيرير السياط تابه الظهور، ويكاد الشاعر يسمع حكايات الماضى من زفرات الفلاحين:

وكابها طلعت من حنية الطريق تشير لى الأصابع النحيله ويرتمى فى مسمعى النشيج كاللهيب

بلعنة الحراس سارقى الثمار

بدأ الشاعر يحس هنا عمق المأساة ، لا مأساته الخاصة ولا المـأساة التى ورثتها القرية منذ كانت القرية محرومة من خيراتها ، بل مأساة الوطن كله . لقد عامته نظرات الفلاحين البسطاء أن ضابط الشرطة فى ذلك العهد لم يكن حاكم القرية وأن ملك مصر لم يكن حاكم مصر ، وأن الوطن كله كان يحيا فى ظل خديعة كبيرة ، وأن قطن مصر وتمر العراق وبترول الجزيرة كانت توضع كلها فى أطباق من ذهب يحملها عبيد متوجون من العرب إلى أوربا حيث السادة المستعمرون ، وأخذ يتطلع على شيء بعيون جديدة ، فهذه القرية ما زالت تحمل آثار المـأساة :

... طوفان من أقدام جامدة جافية صفوف

وهؤلاء الفلاحون الذين يقلبون فى التراب باحثين عن جو هركريم فيمخل التراب

> ... لا يبخلون بالعيون . هدية للأفقكي ينير للأرضكي تدور

للنهر للأقدامكي تسير

يودع الشاعر مبكرا مرحلة الرومانسية ويستيقظ حسه الجاعى . لقد تلطخت أقدامه فى رواسب دماء الضحايا الذين سحقهم الإقطاع والظلم والجوع . وكان على ضابط الشرطة بوصفه ممثل حكومة الإقطاع أن يخفى آثار الجريمة وأن يغمض عينيه ويقيد الحادثة ضد « مجهول » وعزق وهو يرى كيف أقام أغنياء قرية سدا على الترعة ليظفروا بالسمك بنا يوت فقراء القرية الأخرى جوعاً ، ويموت معهم من يحاول أن يحدث ثغرة فى السد . ويتمرد رجل الشرطة الشاعر وإن كان يعلم أن انضامه إلى صفوف الفقراء معناه أن الإقطاع الذى لم يكن قد لفظ أنهاسه بعد قد ينتقم منه بلا شفقة ، وقد يهدم مستقبله الغض ويهدم معه أحلامه فى المدالة والساواة . وعرف الشاعر طريقه ، عرفه بحسه الإنساني الصافى وبشفافية روحه . فطريقه هو طريق الجوع ، هو ربط مصيره بحصير الجاهير ، وإذابة مأساته فى مأساتهم ، وهكذا كان عليه مصيره بصير الجاهير ، وإذابة مأساته فى مأساتهم ، وهكذا كان عليه

أن يدع روحه الصافية تطل من خلف زيه العسكرى لتلتق في عنــاق. حقيق مع أبناء الريف. وهكذا بدأ يهمس لهم أنه واحد منهم في توسل صارخ نابض بالصدق والحب:

> ... لست بالغريب أبی الذی مضی ولم تشيع نعشه حشو د خطاه مانزال بينكم علی الطريق

وتضيع همسات الشاعر في آذان الفلاحين مع تعلق عيونهم بإهابه الغريب، ومشية جواده تهييج ذكرياتهم عن الماضى الذي شهد مصرع الجدود في سنابك الجياد . غير أنه يبدأ يغني للسارين في الظلام ويحرس البار للفقير ، فلا يعود رداؤه الغريب حاجزاً له عن الآخرين ، بل يصبح رابة يتقدم بها الركب وهو يحمل الشمعة الوحيدة التي بقيت مضيئة وسط الليل ، ليل الصراع بين الماضي الكئيب والفجر الواعد :

قالوا من يحملها ، يشعلها فى أعلى أسوار القلعـــه لتنير لأقــدم الفجر

وتقدم هو مبشراً بميلاد جديد ، ميلاد بشرية لا يحس فيها المواطن غربة وسط أهله ، ويفتح هو وأهله أذرعهم للقاء الشعوب الأخرى في صداقة وحب يحطم ما بين الناس من حواجز وأسوار .

هكذاكانت تجربة الشاعر في الريف تجربة فريدة وعميقة وغريبة ، بل مغايرة لتجارب كثير من قصاصينا وشعرائنا الشبان الذين ولدوا في الريف ونشأوا بين هدوء طبيعته وبساطة أهله كما تنمو الأعواد الخضر في التربة الطبية ثم جاءوا إلى المدينة الواسعة فأحسوا أنهم فيها جذور مجتثة يثقلها الضياع والحنين إلى القرية الساكنة والرفقة الوادعة ، فقد ترك هو المدينة إلى الريف ليكتشف مأساة التخلف ، فهو وسطه داعية حضارة . . هو شعاع يحمل الوعى الجديد ويزداد وسط ظلمة الريف تألقا . . هو إيجابي في معركته يحطم الأحكام المسبقة ضحد رجال الشرطة ويربط روحه بأرواح الجموع . . . ويتحول إلى صاحب رسالة وفكرة .

ومن تجربة الريف تكون للشاعر موقف محدد من الحياة ومشاكل الإنسان ، وأصبح فناناً منتميا انتماء إنسانياً — لا مذهبيا — فيه وعى ورحابة وعمق وإيمان بالمثل العليا ، بالعدالة والاشتراكية .

ويحمل شعر فتح الباب ملامح الريف الصافية التي حولها الإقطاع إلى ظلال كابية ، ففيه رائحة حقوله ، وخرير مياهه ، وتكاد ترى بيادر حصاده ، وصفصافه الهرم ، والترع المخنوقة النغم ، وأكوام التراب التي يتوسدها الأطفال . وتكاد تسمع نايه الحزين ، ومواويله الرتببة ، وحنة الأرغول في المساء . وتعرف من خللال شعره وجه الفلاح المصرى بملامحه الظاهرة والباطنة ، بفنه الشعبي وخياله وأساطيره وحكاياه

الصغيرة وشاعرية حديثه الرقراقة الأصيلة. وترى صبره وتوكله ومطاردته المرزق خلال الأمواج ووسط شقوق الأرض، وتساند الفلاحين وتعاطفهم

وإذا كان حسن فتح الباب في لوحاته الشعرية يصور الطبيعة الجميلة المحيطة بالإنسان ، قإننا نرى هذه الطبيعة في خلفية الصورة . إنه لايحلم أمام جمالها ولايسترخى أو يشرد في الحيال ، بل يتأملها متعجلا لأن مشاكل الإنسان الذي يعانى القهر والاستغلال في كثير من بقاع العالم هي التي تستقطب جميع مشاعره .

وتظل نظرة الشاعر التي اكتسبها في الريف هي العدسة التي ينظر من خلالها المدينة بمد عودته ، فهى عنده حلم الفلاحين ، هي منبع الحنان تضج بالحياة والقوة حين تلتقي فيها كف الغريب بالغريب ، هي المهجر الحاني الذي تلجأ الطيور إلى شتائه الضحوك .

وإذا كانت القرية قد نمت في الشاعر حسا اشتراكيا يبرز بكل حدته حين يرى التفاوت بين حياة المدينة والقرية ، فقد ترايد هدا الحس في المدينة وبدأت عينه تتوقف خلال شوارع المدينة وقفات تأمل طويلة وعميقة عند نفس الماذج البشرية التي كان يراها في الريف مثقلة بالفقر والحزن والمأساة مع أنها عاذج إيجابية تقدم من نفسها الكثير اللآخرين . وكارنا في القرية إلى المقرى ، الصغير وإلى شعبان الصياد المغنى ، نجده يرنو في المدينة إلى المصبى الأسهر الذي يبيع للمشاق عقود المفنى ثم بائم اليانصيب الفرير الذي يدق بعكازه طرقات للدينة

المبهورة الأنفاس فلا تقع عليه عين ولا ينحنى عليه شعاع . وتثبت عيناه طويلا على الشيخ حامل القيثار الذي يمضى كطائر من عالم مهجور ، جناحه سحابة بيضاء فوق تل نار ، يؤنس الناعمين بنغم أوتار قيثارته ، حتى إذا أخذوا يتبينون مصدر النغم فوجئوا بمشهد العازف الفقير بالباب وفزعوا من أن تشوه صورته الرثة جوهم الحالم ، فإذا بأيديهم تمتد تغلق الباب وشفاههم تتمتم: « اللحن أصفى من بعيد»!

هكذا يلتفت الشاعر إلى هؤلاء المحرومين الذين لا تلتفت إليهم الحياة، إلى الصبى النحيل المهزول الذي يحمل عقود الفل والدخان يحجب قلبه عن أن يشم رائحة العبير . . إلى الضرير الذي فقد نور عينيه ولم يعد يشى بوجوده إلا دقات عكازه . . إلى حامل الأنغام المشرقة على جسد محطم . ولكنه لا يقف عند حد الالتفات إليهم والإشفاق عليهم بل إنه يربط نفسه بمصير المضطهدين جميعاً حتى ينبض شعره دائماً بالثورة على الليل والغربان والغيوم والنداء المتكرر للشمس والفجر والنهار والربيع .

ويتسع ميدان المعركة ليشمل عالمنا العربى فيخفق قلبه مع زفرات شهداء الجزائر وثوار عمان ومع انتفاضات أحرار العراق ويلتاع حين ترنو عيناه إلى فلسطين السليبة بهذه الترنيمة الحزينة الغضوب:

يا وطنى والعالم يستبق بـكل مدار ويجوب الإنسان الأقمـار لم ترعى واديك الظلمات ولكن العالم يصبح وطنه الأكبر فيبكي مأساة التجارب الذرية التي تغتال صيادى اليابان ، ويصبح الدفاع عن سلام العالم وصداقته هدفه الأكبر ، وينبض شعره بالفرحة-يين ينعقد مؤتمر القاهرة فتصبح مدينته ملتقى شعوب العالم المقبلة من قمم الجبال — من مشارق الوديان مواكب ، مجامع ، حشود تشيد في مدينتي جسر انتصار

إن هذا الجسر الذي تتلاق عبره البشرية لتبنى غدها المشرق هو نفس الجسر الذي أقامه الشاعر بين ذاته وبين الجموع ليشارك دفع المأساة المامة عن الجموع منذ علمته تجربة الريف القاسية أن تحطيم الجدران بين الأفراد هو طريق الخلاص من الماسي الذاتية.

وليس معنى هذا انطفاء مأساة الشاعر الذاتيه ، بل إنه يكاديحس ككل شاعر منتم - أزمة عاصفة تنبع من ثقل إحساسه بماسى الآخرين مجتمعة ، من انطواء نفسه على أحلام أكبر من طاقاته الجسدية ومن ظروف حياته . وشاعرنا لا يضم جوانحه على مأساة الوجود والعدم وغموض الكون وأسراره والخوف من الشر الغامض ، وإيما مأساة الإنسان الذي يبشر بعالم جديد يقوم وحده بعبء دعوة كبرى ويتعجل الانتصار فتهده صرخاته ويذوى منه الجسد . ويحس انطفاء الحياة في نفسه فيهمس لأصدقائه الذين يحتضنونه ويتغنون بشعره حتى لايحزنوا إن عاجلهم الموت قبل أن يروا المستقبل الذي شاركوا في بنائه :

وإذا ما انتفضت فى الغد أنهار سلام للبشريه وانهارت أحزان الشعب فليذكرنى عشاق الحريه ولتغمرنى قطرة حب

وهذا الذوبان الحقيق في أعماق الآخرين لم يبرز المرأة عنصراً مأساوياً في شعر حسن فتح الباب ، بل هي فيه إحدى عناصر اللقاء الحقيق . هي جزء متميز من الجموع واع برسالته ، هي شريكة نضال ، هي الزوجية والأم ، هي البيت الحقيق والأسرة الصغيره التي تتنفس بأنفاس الأسرة الإنسانية الكبرى . نلتق بها أول ما نلتق بها في ديوان الشاعر وهو يحكي لها «حكاية الصبا » ويضمها إلى صفوف الجموع التي تتمجل خطى الفجر .

ثم نلتق ثانية بالمرأة أغنية حرينة فى غيابها حيث يختفى مهد الوليد ويكتئب عش الحبوتنكمش الوسائد بجانب الجدران وينطفى النور وتذبل الورود ويغيم النهار ويتجمد النهر . فالمرأة فى شعره هى النور والدفء ، هى العمل والراحة ، هى التى تبرز كفاها ما فى أعماق الطبيعة من جمال ، وهى الرفيق الضرورى فى رحلة الحياة والذى تستحيل الحياة بدونه إلى درب طويل من الأشواك .

كما نلتق بها في قصيدة الخوف أما تقدم ابنها للوطن وتأوى في صبر مستسامة للقضاء .

ونلتق بها فى قصيدة غيمة الخريف زوجة يهمس لها بمأساة بعد أن. انتصف الليل ونام طفلاه :

فني سمائنا الضحوك يا حبيبتي يهوم الخريف بالغربان وترتقي شرفتنا عيون لكنه يطمئنها باقتراب الشمس التي ستشق غيمة الخريف تحبيبتي هـل تسمعين أغرودة الكنار في القمم وصيحة الغربان والعيون تهوى إلى قاع العدم حبيبتي لتنعمي مساء حبيبتي لتنعمي مساء

وتظل هذه البشارة تتكرر عبر قصائد الديوان: البشارة بالشمس والربيع وبميلاد الإنسان الجديد الإنسان الذي يمسك بيده مصيره ويقهر المجهول ويسبح وسط الأقمار جباراً رائعاً بمعرفته العامية وقدراته التكنولوجية فوق الأرض التي استحالت إلى عالم واحد اتحدت فيه

منابع الأنهــــار وتحطمت منه الأسوار واشتبكت فيه السواعد والقــاوب .

هذا الإنسان الجديد الذى سيقبل يوما فوق جواد المغرب: فى غبش الفجر — فيهز المشرق — خطوته مجلى النور — نظرته سهم مسحور — جبهته إكليل الشوك — إنسان عملاق يخضب عينيه الدم —ويغمغم فى حلم — طوبى للإنسان العانى — يخرج من قاع الأحزان — فى يده شمعه — يوقدها رغم الريح — لتنير لا قدام الفجر — ولتصهر صدأ الا صفاد — فى ليلة عيد الميلاد.

ولكنه ما يكاد يحطم القيود والأسوار ويقيم الفجر على وجه الأرض حتى ينطلق إلى الفضاء:

طيرا حط على شجر الغيب يستشرف وجه الارض الام

فيراها وقد استحالت في عينيه إلى قلب إنساني كبير جواب يتهدج، وتلاشى أمامه الزمن والقيود والأبعاد . ويرى الإنسان وقد اتحد في قلب واحدبرغم تشتت الأوطان، واقتلع الأسواروالأحقاد والعنصرية، وركز أعلام الحرية في عالم إنساني لايعرف العبودية .

وهكذا يفرح الشاعر بانطلاقة الإنسان عبر الفضاء ويرى فى رحلة رائد الفضاء الأول بداية عصر الإنسانية الجديد الذى ظل يحلم ويبشر به ، عصر العلم والحـــرية وتعانق الشعوب في عــالم نابض بالحــ والإخاء .

\* \* \*

وحينها تجرى عيوننا خلال التكوينات الشعرية التى يضمها هذا الديوان نجد أنفسنا أمام نموذج حقيق وأصيل للشعر الجديد.

واذا تذكر نا أن حسن فتح الباب قد بدأ حياته الفنية شاعراً عمودياً قديما يزخر شعره بالعبارة العربية الرصينة القديمة ولا يسلم من الخطابية ، عرفنا عمق المعركة التي خاضها ليصل إلى هذا الشكل الجديد المتميز بالهمس والبساطة وإن بقى زاخرا مع ذلك برصانة العبارة القديمة بعد أن أكسبها صفاء ورقة جديدتين . وقد كانت صلته القوية بالشعر العربى القديم هى التي كشفت له الكثير من أسرار اللغة ، وأمدته بهذا الثراء اللفظى الكبير ، وجعلت اللغة طيعة في يده .

ويتمير البناء الشعرى في قصائد فتح الباب بقسمات واضحة . فالبناء عنده دامًا بناء درامى فيه تفاعل وحركة ونبض ، يأخذ طابع الملحمة العاصفة ، أو القصة القصيرة الوادعة ، ويزخر بالحوار وبالترديدات ، وتقطيع المشاهد أو المزج الانتقالي فيما بينها — إذا استعرنا لغة سيمائية في الحديث عن الشعر:

تبدأ قصيدةفتح الباب بشحنة درامية مركزة، تشيع التوتر والإيحاء،

وتتخطى باهترازاتها الموسيقية مجال الفكر لتلمس الأمماق ، على عمل ما راه في قصيدته « دم على البحيرة » :

لاتهبط أدنى الجسر — لاتهبط — ما أشق صيادا ألتي شبكه — فى بركة دم — وتولى والصيد وفير — لكن الشبكة تنزف دم

بهذه الصرخة الملتاعة المتموجة التي تتمدد فيها الأنغام وتتداخل كا تتداخل أمواج النهر ، وتتصارع الأسماك مع الشباك ، والموت مع الحياة والقدر مع الكفاح ، نحس المأساة كلها ، مأساة غائمة لا تلبث القصيدة أن تبدأ تبسط أحداثها بإيجاز شعرى ؛ بلقطات كلميرا سريعة لاهثة خلف إنسان صياد لم يطعم زادا في يومه أو يخل إلى أولاده ، ولم تقف الظلمة بينه وبين الاندفاع فوق الماء ساربا وراء السمك الحارب .. حتى إذا اقتربنا من الصورة لم نجسد في القارب غير أشلاء عظام ويقع دماء .. وعصفت الموسيق بنواح الربح وعواء النساء على الشاطىء

وتنتقل « الكاميرا » الشاعرية فجأة من وجوه النساء وتستقر - بعد ضيعة صيحة متولى وسط الريح والظلام - على وجوه الرجال وقد غاصوا تحت الجسر . ويصعد الشاعر إلى قمة المأساة حين يعلن في تمزق : لكن الصيد بحرمه جيران القربه

لقد حشد الشاعرعناصر المأساةحشدا يشيع التوتر والقلق ، وتكاد أنفاس القارىء تتمزق وهو يتلهف على معرفة مصير هذا اللقاء المحموم بين جثة الرفيق القتيل ، والأمهات النائحات ، وأبناء القرية الذين يتحدون الموت ويغوصون إلى الأعماق لينتزعوا رزقهم ، وجيران القرية الذين يترصدون بالموت هؤلاء الصيادين .

ويلجأ شاعرنا إلى نهج المسرح الإغريق القديم الذي يحرص على الخفاء الأحداث الهائلة البشعة وإبعادها عن خشبة المسرح، شميحكيها بعد وقوعها على لسان ملتاء . بل ويحكى هو بدلا من الذين شهدوا المعركة فخرجوا منها وقد أتجزهم الصمت وثقل عليهم الأسى .

ويظل يثير في نفوسنا الأسى على نمط الشاعر المسرحي الإغريق فيذكرنا بهؤلاء الذين مضوا وحماقة المعركة التي راحوا ضحاياها :

كمانوا يغشون غمار الموج— من أجل رغيف — لم يحكوا إلا عن أطفال غرقوا— صرعى الآباء— وجدود غرماء فى الصيد غرسوا أحقاد الآبناء

هكذا مضى « متولى » صريع الحقد الأعمى والأنانية والجشع ، كما ذهب رفاق آخرون لم يكونوا يعملون ويكدون بالجداف على سطح الماء إلا لكي يطيلوا حبال العيش وينترعوا من فم النهر لقمة لصغارهم ، ذهبوا لأن جيران القرية الأغنياء كانوا يحيلون ريف مصر بقوة سلاحهم إلى غانة يسود فيها الوحوش .

لكن دم هؤلاء الضحايا تشربته تربة الريف المصرى ثم نبتت

منها أسطورة تحسكي عن ماض لم يبق منه إلا حكاياه ، وأسماء ضحاياه عفورة في ذاكرة الأبناء الذين أشرقت عليهم شمس الحب :

مازال على درب القرية صوت يأتى

من جنبات النهر
يعرفه أولاد الصيادين
مازالت صيحة «متولى ، عبر الأمواج :
لاتهبط. أدنى الجسر

بهذه الشاعرية الرقراقة استطاع حسن فتح الباب أن يشكل أسطورة مصرية من عناصر الريف الأصيل ، من البركة والجسر والنهر والشباك والقارب والمجداف والصيادين وصراعهم وأحزائهم وظلمة القرية ونواح الريف . كما اختار لبطله اسما اسطوريا أيضا هو «متولى » بكل ما يحمل من شحنات إيحائية حيث يعنى الراحل كما يشير إلى الولى الشهير «سيدى المتولى » . ثم إنه أطلق الصرخة أولا على لسان متولى محذرا وحاكيا ثم يفاجئنا بأن متولى هو نفسه القتيل ، فنحس عودة الروح التي يؤمن بها الريفيون وترددها على مكان القتيل ومحادثتها للمارة . ونحس وفاء أهل الريف لموتاهم ، وحديثهم عنهم الطويل المتكرر في الليل ، وبقاء ذكراهم محفورة في قلوبهم ، بل إن عيونهم لتظل ترى صورة بقعة الدم الكبيرة على وجه الماء ، كما نظل أسماعهم أسيرة هذا اللحن الحزين :

ما أشتى صياداً ألتى شبكه فى بركة دم وتولى والصيد وفير لكن الشبكة تنزف دم

وإذا كنا قد اخترتا هذه القصيدة فلا نها تتضمن أكبر قسمات البناء الشعرى في شعر فتح الباب: هذه البدايه المتوترة وهذا النسيج الدراى المشدود على عمط سيهائي أحيانا تقطع فيه المشاهد وتتداخل كما تتعدد فيه الأنغام الموسيقية وتتعانق أو تتمايز وتتكرر منفردة ، وترتق فيها الشحنة الدرامية على عمط مسرحي حتى تبلغ الذروة ثم تعود تفرغ شحناتها في جو نفسي هادى، ، وإن اختتمت داعًا تقريبا بهذه الخاتمة المشرقة العاصفة كنهاية السيمفونية الكلاسيكية . فنحن نرى أكثر قصائد هذه المجموعة تمضى على هذا النسق وتتلون بنفس القسمات ، وإن تكن رائعتا الديوان: « ضابط في القرية » و « الصياد الياباني » ها اللتان تمثلان أعظم تمثيل ذلك البناء الملحمي الشامخ العملاق .

وملحمة حسن فتح الباب ملحمة يظهر فيها طابع العصر واضحاً كم ترتبط بالطابع الأسطورى العصرى وبموقفه كشاعم ملتزم من القضايا الإنسانية .

وهو في قصيدة « ضابط في القرية » يعرض مأساة ذاتيــة معاصرة لانلبث أن نحس أنها تخني في أعماقها مأساة قديمة هي مأساة الوطن كله وتكشف عن صراع غائر فى قاب الشعب المصرى . وإذا بنا نقرأ فصلا من تاريخ النضال المصرى ضد قوى الاستمار والاحتلال وعن وسائل هذا النضال وعن الهدايا التى تقدم مغلفة بالصمت منطوية بذلك على إذلال صامت وعقاب نفسى عاصف القسوة . ونتبين صورة البطل الأسطورى فى الملحمة فى أنفاس ذلك الشعب المصرى الصامد فى مقاومة شاملة داعة .

على أن القدرة على المزج بين البطل والشعب تتجلى في صورة «فارس الأمل» فهو يقهر الطغاة بسواعد شعبه ويتوسط الصامدين فوق الجبل، ومع هذا يتغنون به بطلا أسطوريا يراود أحلام الأجداد منذ القدم. وقد كان ظهوره وانتزاعه القناة من أيدى الدخلاء وتحريره أرض مصر من الاحتلال الأجنبي هو سر الطمأنينة التي خيمت على ديف مصر وجملت أهله ينعمون بالعمل في النهار وبلقاء الأحباب بالليل:

وينشقون طيب العبير من ندى الحقول وفى المساء حين يرجعون يكاد خطوهم يذوب من حنين اضمة البنات والبنين وينشد الأرغول: يا ليل طابت سهرة الصحاب والصفو عاد لليالى .. والقمر يسيل فى بيادر الحصاد يارائحين بلغوا السلام للصاعدين يرقبون مطلع الشروق على ذوائب الجبل والصامدين حول فارس الأمل

ويمزج الشاعر في قصيدة «الصياد الياباني » بين مأساة شهيد التجارب الدرية الأمريكية وبين الإنسان المناضل في سبيل السلام وتخليص البشرية من ويلات الحروب — بين الشهيد والبطل — ويلجأ إلى التكرار والترديد الذي يخلق جواً تأثيرياً غريبا :

الليل خيمت ظلاله ولم يعد وعاد كل غائب لأهله ولم يعد وغلق الجيران بابهم ولم يعد وتحس زوجته وأطفاله الفراغ الهائل الذى خلفه : ثيابه على الصوان ما تزال شباكه على الجدار ما تزال وطيب نظرته .. في أعين الصغار ما زال

ويصور لنا الشاعر معركة الصياد معالموت: ويلاه ذاب شعره ولم يمت وغاض ماء وجهه ولم يمت وأطفئت عيونه ولم يمت

وكما تجد هنا سمة تقطيع المشاهد نجد في قصائده الأخرى سمة المزج بينها على الأسلوب السيمائي ، وذلك باختيار عنصر مشترك بين مشهدين ينتهى به أحدها ويبدأ به الآخر . وقد اتخذ الشاعر من الشمعة عنصراً يمزج بين حالتين وجدانيتين مختلفتين وإن أفضت الأولى إلى الشانية وحركت ظهورها ها : حالة الحزن الذي يشيع في القلب ويطفى عموعه ، وحالة الترد على الحزن ودخول معركة الحياة حين اجتمع الرفقاء في «ليلة عبد الميلاد » :

واجتاحتهم ذكرى الأحزان وجداً أسرجكل دموعالويل الطفأكل شموع الليل الطفأها لم يبق سوى شمعه بين حنايا الصدر الوا: « من يحملها ، يشعلها لتنير لأقدام الفجر ،

لقد استطاع التكوين الشعرى عند حسن فتح الباب أن يشى لغا إلى جانب تأثره بالسينما والمسرح بتأثره كذلك بمختلف المداهب الفية ، فكثيراً ما نراه يصور المواقف الواقعية بريشة سريالية أو تأثرية أو رومانسية .ولنر هذه الصورة السيريالية الرائعة للقرية في قصيدة « المقرىء

الصغير » المتمثلة في هذه الصفوف المديدة من الأقدام المشدودة التي تحجب الوجود، والسواعد الشداد المغروسة كالرماح في الطين والرمال والوجه الحكليل الذي يومض بلا عيون. ثم لنعش طويلا مع الصور الرومانسية الحالمة المنتشرة عبر قصيدة رائد الفضاء، هذا الطائر الذي حط على شجر الغيب. ومع ذلك فهي لا تعيين كالها إلا على رسم الصورة الواقعية في تصوير شعرى رائع.

على أن هذه المجموعة من الشعر الجديد تتميز بمحافظة كبيرة على استخدام العبارة العربية الجزلة القوية التى تعنى باختيار اللفظ اختيارا فيه جهد ومعاناة شم إن الديوان كذلك يحافظ على تماثل الوزن في أغلب أبيات قصائد المجموعة لا نحس جنوحه عنه إلا حيث تقطلب الضرورة الدرامية أن يمزق الشحنة بجمل قصيرة تعمين على إبراز التوتر أو على التخفيف من حدته . ونحن رى ذلك في جمله القصيرة المعرة النابضة:

إن تخلف أشواك الحقدالهاوى بعض جراح ــلا ضير ــ فلتبق عذابات الرحله ــ تذكاراً للإنسان الصاعد

كما أننا نلحظ اهتماماً كبيراً من الشاعر بالقافية وحرصًا على تماثلها مع تنويعها خلال عملية التشكيل الموسيق التي تعنى بتدفق موسيق الألفاظ حتى تنبض داخل القصيدة في تواكب مع إيقاع الوزن الشعرى .

وتتميزالتجربةالشعورية الذاتية عندفتح الباب بتمثل المآسىالمعاصرة

ويتضج خلال تفاعلات فكرية وثقافية هائلة ، وبطريقة في التناول والصياغة تتأثر بالأشكال الفنية الجديدة في مجالات السيما والمسرح والفنون التشكيلية ، وهي الملامح التي جعلت من الشعر الجديد فناً معاصراً يواك الحياة في تطورها ، وأفرغت فيه روحاً جديدة كان الجمود قد أصابها بعد تألق الثورة الصناعية . لقد أصبحالشعر الجديد فناً تتحد داخله جميع الفنون الأخرى كما تتوهج خلاله ومضات العلم والفلسفة الحديثة ، وهذا ما جعله علك أكثر من أي فن آخر قدرة اقتحام الغيب والسفر إلى الغد وفتح مجالات أخصب لتطلع البشرية إلى المستقبل . وهي الميزة التي تجعل من الشعراء الأصلاء رواداً يبشرون البشرية كلها بستقبل واقعه أروع من أحلام اليوم .

والواقع أن هذه المجموعة من الشعر الجديد تعكس أكثر ما تعكس الإحساس بأزمة التخلف وبأزمة التفاوت الاجتماعي لا في نطاق الوطن بل في نطاق العالم كله . وقد استطاع الشاعر أن يدرك بعمق ثقافته أن مأساة انقسام البشر إلى أثرياء وفقراء وانقسام الدول إلى دول متقدمة ودول متخلفة هي العصب الرئيسي الذي تتفرع منه جميع مآسي الإنسان الماصر . وهكذا كانت صرخته المترددة دأعاً من أجل العدالة ومن أجل التضامن الإنساني .

ولا شك أن التجربة القاسية التي خاضها ضابط الشرطة الشاعر وسط الريف المصرى الراخر بالأصالة والأسطورية ، بالصفاء الإنساني والوطنية الحقيقية وإنكار الذات هي التي ربطت حسن فتح الباب بالناس والحياة والتقدم ، وهي التي جعلته يتفرد بين الشعراء العرب الجدد بهذا الحسالاشتراكي الذي جعله يتمردعلي أشكال التفاوت الاجماعي ويلتزم قضية العدالة الاشتراكيه عن إيمان ووعي حقيقيين منذ بدأ يكتب الشعر الجديد .

وسنحس فى رحلتنا عبر هذه المجموعة حرارة أنفاس العناة والمعذبين والمحرومين ، وسنسمع صرخات الأبطال والمتمردين . لكنا سنلمس دائما نبضة الحب الإنساني والدعوة إلى اللقاء بين البشر ، وحرارة هذا اللقاء ، حتى اللقاء السريع العابر بين البمبوطية - تجار الميناء الجائلين - وبين عارى القناة .

وستخفق قلوبنا مع ندائه المتكور:

تعانقوا ما أجمل الحياه \_ فى لحظة تضمعاشقين \_ بلا زمن \_ وحفقة تشد طائرين \_ بلا وطن \_ تعانقوا فى رحلة المصير \_ وواجهوا القدر \_ بلاأسى \_ بلا هوان \_ بلا ندم \_ بلا دموع .

### からいい

[تحية إلى الرئيس جمال عبد الناصر رائـــد الاشتراكبة العربيـــة []

أَنْفَاسُهُمْ مَشْبُوبَةُ الْحَنِينِ سَاعَةَ السَّحَرْ وَالشَّمْسُ تَغْمُرُ الْعَيْدُونَ وَالشَّجَرِ وَالشَّجَرِ وَتَنْضَحُ الْحِبَاهَ بِالْعَيْرُونَ وَالشَّجَرِ لَا يَعْرِفُونَ لِينَةَ الْمُدُنْ لِينَةً الْمُدُنْ



وينشقُون طيب العبير من ندى الحقول وفي المساء حين يرْجعُون يكادُ خَطُوهُم يَذُوبُ مِن حَنِين الضَمَّةِ البنساتِ والبنسين وينشيدُ الأرْغُول: وينشيدُ الأرْغُول: والسَّمْلُ ضَمَّ الأهْلَ والأَحْباب والسَّمْلُ في يتادر الحَصاد يسيلُ في بيادر الحَصاد يا رائحين بكُفُوا السَّلام يا رائحين بكُفُوا السَّلام على ذوائب الجبك للصَّاعدين يَرْقُبُونَ مَطْلَعَ الشَّرُوق والسَّام والطَّامِدِينَ حَوْلُ فارسِ الأَمكل والعَائِدِينَ تَحَدَّت رايةِ السَّلام والعَائِدِينَ تَحَدِّت رايةِ السَّلام والعَائِدِينَ تَحَدْت رايةِ السَّلام والعَائِدِينَ تَحَدْت رايةِ السَّلام

يا طيب زَهْرة السّلام»
وغرَّد الموّالُ فَوْق مَوْجَة القُلوُب:
« يا ناصِر العُنَاه العَيْاه الطّعَرَت من شعبك المحيد الشّداد النّهْر باسمك الحبيب فاض للجُمُوع النّهْر باسمك الحبيب فاض للجُمُوع ورَسُمُك الوضيء في الدّيار عودة الرّبيع يا حُلُم الأَجْد داد من قدم يا واهب الحياة للقناه يا واهب الحياة للقناه العرب يا ثائراً من هُوَّة العرب يا ثائراً من هُوَّة الصّراع للحياه يا مشعل النّضال للأبطال يروُود قمّة الصّراع للحياه يا مشعل النّضال للأبطال يا فارس الأمل »

#### فارس الشمال

أُ تَحْيَةُ لَلْبَطْلُ الْعُرْبِي فِي مُؤْتَمَرُ بَانْدُو جُ

يا زَهْرَةَ الجَبَلْ يا قُبْـلَةَ النَّـدَى عَلَى الوُرودُ بَنْدُنْجُ يا أَميرة عَلَى الجُزُّر وَرفَّتُ الأَصْداءُ في التَّـلال : بِنْدُنْجُ . . بَنْدُنْجُ الْمِبَلِ عَلَى مَوَكِبُ الرِّفاقُ مَقَى يَهِلُ الْعَبِلِ مَوكِبُ الرِّفاقُ مَقَى يَهِلُ القُلَّهِ القُلِهُ فِي عِنْاقُ بَنْدُنْجُ عِيدُ العُبِ لِلْبُمْشَرِ بَنْدُنْجُ مِيلادُ انتَّصار بَنْدُنْجُ مِيلادُ انتَّصار وفي سَمَائِكِ الضَّعُوكِ غَرَّدَتُ مَائِمٌ بَيْضًاء وحَطَّمَتْ أَعْلالَها العَبِيدُ وحَطَّمَتْ أَعْلالَها العَبِيدُ في طَلَقِهُ في طَلَقِهُ النَّالَةِ العَبِيدُ عَمالِقَهُ في قَلْبِ آسِيا في قَلْبِ آسِيا في قَلْبِ آسِيا

فى دُجَى إفريقياً تَوَلَّمَتْ قِلاعِ هَبَّتْ شَعُوبْ فى السِّلاح لا تَضِلِّ بَنْدُنْجُ أَعْراسُ الدِّماءِ تَقَطَّفُ الحَيَاه بَنْدُنْجُ وَرْدَةُ عَلَى الجَنُوبِ لَم تَرَلُ بَنْدُنْجُ وَرْدَةُ عَلَى الجَنُوبِ لَم تَرَلُ بَنْدُنْجُ وَرْدَةُ عَلَى الجَنُوبِ لَم تَرَلُ تَضَاحِكُ العَيُوبِ لَم تَرَلُ لَيَجَاعِ الْعَصارُ لِلجِباهِ فَيَنْحَنِي الإعصارُ لِلجِباهِ فَيَنْحَنِي الإعصارُ لِلجِباهِ وَتَصْعَدُ الجُمُوعِ فى الوِهاد والسَّفُوحِ وَتَحَمَّدُ الجُمُوعِ فَى الوَهاد والسَّفُوحِ وَتَحَمَّمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ

« يا فارسَ الشَّمال يا طَلْعَةً سَمْراء في مَسْرَى النَّجُوم وميضُها عُيُسُون شَعْبُكَ العَظِيم رَمَى بنا الحِنينُ لِلِّقَاء رَمَى بنا الحِنينُ لِلِّقَاء والبِحَار بَيْنَ أَعَانِي الفَابِ والبِحَار مَتَى نَشُمُّ نَفْحَةَ الحُقُسُولَ القَديم » مَتَى نَشُمُّ نَفْحَةَ الحُقُسُولَ القَديم » وَرَفَّت الأَصْداء في التِّلالْ: والرَّي القَديم » وَرَفَّت الأَصْداء في التِّلالْ: والرَّي القَديم » والرَّي أَنْ الشَّعاع والرِّي تَدْفَعُ الشَّماع والرِّي تَدْفَعُ الشِّراع والرِّي أَنتَ شَعْبُكَ العَظِيم وأَنتَ أَنتَ شَعْبُكَ العَظِيم وأَنتَ أَنتَ شَعْبُكَ العَظِيم يا فارسَ الشَّمال السَّمال الشَّمال الشَّمال الشَّمال الشَّمال الشَّمال الشَّمال الشَّمال الشَّمال السَّمال الشَّمال الشَّمال الشَّمال السَّمال الشَّمال السَّمال الشَّمال الشَّمال الشَّمال الشَّمال الشَّمال السَّمال الشَّمال السَّمال الشَّمال الشَّمال السَّمال الشَّمال السَّمال الشَّمال الشَّمال الشَّمال السَّمال ال

## المعصفر الأزرم

الأُفْقُ عَماماتُ بَنَفْسَجُ وشِراعٌ فِي الْمَوْجِ يُصَفِّق وضُراعٌ فِي الْمَوْجِ يُصَفِّق وضُلويَةٌ تَخْفِيق شَارَانًا لِلمُصْفُور الأَزْرَق

\* \* \*

لا تَبعْدُ ، فَالأَيْكُ وَرِيفُ وَالشَّطُّ عُيُمُونُ وَقُطُوفُ وَلَشَطُ عُيُمُونُ وَقُطُوفُ وَسُفِاهُ اللَّحُبُّ تُرَقْدرِق وَشَفِاهُ اللَّحُبُّ تُرَقْدرِق أَلْحُانَ العُصْفُورِ الأَزْرَق

غَرِّدْ فِي أَرْضِ الْهَـوَّالِ لِلْحُرِّيَّةِ ، للأَبْطالِ غَرِّدْ ، فالشَّمْسُ عَدًا تُـشْرِق وِيُغَــنِّي العُصْفُـورُ الأَزْرَق

※ ※ ※

بِهْتَـافِ العُصْفُـورِ الأَزْرَق

\* \* \*

عُشَّكَ آفاقُ البَرِّيَّهُ صَوْتُكَ أَجراسُ الحُرِّيَّهُ تَشُدُو لِلإِنسانِ الصَّاعِد تَشْدُو لِلإِنسانِ الصَّاعِد أَشْدُواقَ العُصْفُورِ الأَزْرَق

آلاف ، آلاف كَسْرِي عَبْرَ الصَّحْرَاءِ إِلَى الفَجْرِ عَبْرَ الصَّحْرَاءِ إِلَى الفَجْرِ وجَنَاجُكَ فَى اللَّيْسُلِ يَرَفَ عَبْرَ المُحْشَفُورِ الأَذْرَقَ بِحَنَى إِلَّهُ المُصْفُورِ الأَذْرَق

\* \* \*

يا أَمَـلَ العـانِي في البَيْدَر والشَّاجِي في البَيْدَر والشَّاجِي في اللَّيْـلِ المُقْمْرِ يا رُوْيا عَالَمْنِا رَقْدرِق أُغْنِيـَةَ المُصْفُورِ الأَزْرق أُغْنِيـَةَ المُصْفُورِ الأَزْرق

## النيخ المالى

كُلَّ صَبَاحٍ بَيْنَ طُلُوُعِ الفَجْسِرِ وَرَفِيفِ الطَّيرِ عَلَى وَجْهِ النهر تنتظِرُ الشمسُ عَلَى مَوْعِيد لُقيا عُشَّاقٍ عِنْدَ السَّد

يبنُون لها من حبّات القَلْب صَرْحًا لا تَبْرَحُهُ أَبَدَ الدَّهْر اللَّهْ السَّمْسِ عَلَى الطَّمْى الأَهْر وَهَجُ الشَّمْسِ عَلَى الطَّمْى الأَهْر عُمْد عُنتَشِدات تَصْعَدُ شَلَالات تَصْعَدُ شَلَالات تَطلع أَمْواجَ حياة تُولد تُطلع أَمْواجَ حياة تُولد في قُدْسِ الأقداسِ ، إله الغد والخصْبُ عَطييَّة أوزوريس والخصْبُ عَطييَّة أوزوريس مُنذُ الهَرَمِ الأَكبرِ حتَّى السَّد وحنينِ الخَيلِ العَربيَّة

والنيّلُ يُردِّدُ أُغنييّه الترقرقُ : لا تحزن إيزيس أَخْسُ عداد اليومَ فلسّبى صيحتَهُ جيدلُ تحتَ الأعلام عملُ حمنْصورًا حقربانَ سَلام خُبْرا لَمْ يُمْرْج بدماءِ الشَّأر وتفيضُ عَلَى الوادِي الأَصْداء دافقةً دافئةً خضراء من خفقات الأيدي السَّمْراء تنعانقُ تنناجي عَهْدَا : لا يَهْدأُ تَعَبُ تَحْتَ الشَّمْس لا يَهْدأُ تَعَبُ تَحْتَ الشَّمْس لا يَهْدأُ تَعَبُ تَحْتَ الشَّمْس لا يَهْدأ تَعَبُ تَحْتَ الشَّمْس لا يَهْدأ مَ يَهْدَا ، أَبداً لا يَهْدا

حتى نَسحَق أَعلال الامش ونَشُدَّ شُعاعات الفَجْرِ نَسجُها وَمَضات كالحُلم في أَجْفات صَمَدِ يَبْسِم في أَجْفات صَمَدِ يَبْسِم في أَجْفات علوب تخفيق المورية تخفيق نَسجُها صَحكات تتَدفَق في أَعين من يَحيي يومه في أَعين من يَحيي يومه بُشرَى للسَّارِينَ عَلَى الشَّاتِي شُعْلَه بُشْرَى للسَّارِينَ عَلَى الظَّلْمَه يَتَعَنَّوْن بمو اللَّ الصَّبْر في النَّيلِ السَّابِي في الغَد يعبُر شرق النيلِ إلى الغَرب يعبُر شرق النيلِ إلى الغَرب يعبُر شرق النيلِ إلى الغَرب

فوقَ السَّدُّ العالى تحتَ الشَّمس فى موج جيَّاشِ الفيَضان طام عات َبيْنَ الشُّطْآن مُترام مِنْ أَقدام الشَّعْب يتغَنَى بالمَجْدِ لأَحْمُس

## Necco.

[ من وحى الرحــلة إلى المد العــالى لضباط معهد الدراسات العبا الشرطة ]

لَمْ نَفْتَرِقْ لَكِنَنَا فِي السَّاءِ لَكِنِنَا فِي السَّاءِ تَناثَرَتْ قَلُو بِنا على الطَّرِيقِ تَطَايَرَتْ مع الرِّيَاح

ولَمْ تَفِضْ عَيْنَانِ بِالبُكاء حُرْنَا على فراقها المَرير وسلُوةً من الجراح للمَّا هَوَتْ صُلُوعُنا مُمَرَّقَه في المَّا هَوَتْ صُلُوعُنا مُمَرَّقَه في واصَّاعَدَتْ أَنفاسُنا مُعْتَنقِه واصَّاعَدَتْ أَنفاسُنا مُعْتَنقِه كانت ترانيم المساء تَحْتَضر هُناكَ عِنْدَ قَبُونا العَتِيق هُناكَ عِنْدَ قَبُونا العَتِيق بَيْنَ الصَّعُور والشَّمُوعِ والعَرَق وَعُرْبة البَحَّارة الصَّغَار تُدُوبُ في مَتَاهة النَّغَم وَيُعَارَ النَّعَارِ مَنْ اللَّهُ في مَتَاهة النَّغَم صَيْعَاتُهُم صَخَّابة في مَتَاهة النَّغَم مَنْ والنَّدَم مَنْ قَبْلِ أَن تَحِينَ رِحْلَة العَدَم مِنْ قَبْلِ أَن تَحِينَ رِحْلَة العَدَم مِنْ قَبْلِ أَن تَحِينَ رِحْلَة العَدَم

كانت تجامرُ الرَّمادِ تَشْتَعلِ وَهُمَسُنَا تَغيِب فَجْأَةً عَلَى الْحَبَلِ تَغيِب فَجْأَةً عَلَى الْحَبَلِ قَبْلُ الشَّبرُوق قَبْلُ الشَّبرُوق كَانَتْ بُروجنا المُشَيَّده يُدْرِكُمِ الْمُوثِ الرَّهِيبُ كُلِّ حِين وانفَضَ سَامِرُ الصِّحابِ ساعة السَّحَر واسَّاقَطَ الشَّجَر واسَّاقَطَ الشَّجَر واسَّاقَطَ الشَّجَر واسَّاقَطَ الشَّجَر واسَّاقِطُ الشَّجُون كانت تَهاوِيمُ الرِّياحِ تُسْكِتُ الأَنِين وتُوقِظُ الشَّجُون وابَعَلَمَتْ أَقدامَنا الظَّلال وابتَلَمَتْ الدَّرُوبِ الخَاليات وابتَلَمَتْ خَلَفَتْ خَلَفَتْ خَلَفَنَا الظَّلال لَمْ نَتَلَفَتْ خَلَفَتْ خَلَفَتَ خَلَفَنَا الظَّلال لَيْ الدَّرُوبِ الخَاليات لَمْ الدَّرُوبِ الخَاليات لَمْ نَتَلَفَتْ خَلَفَتْ خَلَفَتَا خَلَفَتَ خَلَفَنَا الظَّلال لَمْ نَتَلَفَتْ خَلَفَتْ خَلَفَتَ خَلَفَنَا الظَّلال لَمْ نَتَلَفَتْ خَلَفَتَ خَلَفَتَ خَلَفَتَا الْعَلَالِيت المَّوْتِ الْخَالِيات المَّالِينَ الدَّرُوبِ الخَاليات الطَّلال المَّاتِ الْفَلْدِينَ الدَّرُوبِ الخَاليات المَّاتِ المَّاتِ خَلَفَتَ خَلَفَتَ خَلَفَتَ خَلَفَتَ خَلَفَتَ خَلَفَتَ الْمُعْالِيلِينَ الدَّرُوبِ الخَاليات المَّاتِ المَّلِيلِينَ الدَّرُوبِ الخَالِياتِ خَلَفَتَ خَلَفَتَ خَلَفَتَ خَلَفَتَ خَلَفَتَ خَلَفَتَ خَلَفَتَ خَلَفَتَ الْمُعْتُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْسَعْدِينَ الْمُنْ ال

إلى وَميضِ الدِّكْرِياَتِ
يَرِفْ مِنْ مَوانِيءِ الشَّمَالُ
عَلَى رَوَاسِينا الشِّدَادِ
لَمْ نَسْتَرِقْ أَسماءَنَا
إلى حَفييفِ الأَغْنيات
ينسابُ من يبادر الحصاد
ومِنْ مُروجِ البُرْتُقَالُ
والشَّمْسُ في غَلائِلِ الضَّحَى
تُعانِقُ الأَطفالُ
سَنَائِكُ الجِيادِ ، والجُبَاهِ
بَعْيِثُ في لَيْـلِ القُدرَى
بينَ عَوِيلِ الأَمْهَات

ولم أيكن وَدَاعِ
الْأَنَّا عُدْنَا بلا تَذْكَارِ
الْإِنَّ بَقَايَا مِن دُموعِ
الْإِنَّ بَقَايَا مِن دُموعِ
الْحَجَرَتُ عَلَى الجُفُونِ
وسُخْرِيات مَجْلِسِ السَّمَر عَحَتَ الدُّخَانِ والسَّعَالِ والقَمر من الدُّمَى الجَوْفاءِ والإلَه كانتُ أَمَانِينَا المُضِيئةُ الحِرار عَضُوبَةَ الجَناحِ بالجِراح مَصْلُوبَةً عَلَى الجِدَار مَصْلُوبَةً عَلَى الجِدَار بلا أَغانِ حَوْلُهَا ولا زُهور كانت صُلُوعُنا خَواء كانت صُلُوعُنا خَواء كانت صُلُوعُنا خَواء تَاثَرَت قُلُوبُنا عَلَى الطَّرِيق تَاثَرَت قُلُوبُنا عَلَى الطَّرِيق تَانَعُونَا خَواء تَاثَرَت قُلُوبُنا عَلَى الطَّرِيق

تَطايَرَتْ مَعَ الرِّياح

يا إِخورِتى هل تَذْكُرُون مَنَ اللَّهِ الصّبَاحِ مِن هُنَا هذا الصّبَاتِ وَقَبّلَ الصّبَيَانَ وَالْبَنَاتِ وَحِينَ رَاحَ يُقُرِئُ الرِّجَالَ آيةَ السَّلَامِ لَم يَلْقَهُمْ عَلَى الطَّريقِ لللَّهَ يَلْقَهُمْ عَلَى الطَّريقِ مَشَارِفِ التَّللُلُ مُشَرَّدِينَ يَبْحَشُونَ عَن قُلُومِم عَلَى ذَوائِبِ الشَّجَرِ عَن قُلُومِم عَلَى ذَوائِبِ الشَّجَرِ عَن قُلُومِم عَلَى مَنَابِعِ المَيَاهِ عَلَى مَنَابِعِ المَيَاهِ عَلَى مَنَابِعِ المَيَاهِ عَلَى عَمَانِمِ القَمَرِ هَا المَيَاهِ عَلَى عَمَانِمِ القَمَرِ هَا المَيَاهِ عَلَى عَمَانِمِ المَيَاهِ عَلَى عَمَانِمِ المَيَاهِ وَيَلْغُونِ بالصّيَاحِ هَائِمِينَ :

يأيمًا القضاء ردة القلوب للحيارى والمناه فإنّنا بَشَر فإنّنا دُمًى جَوْفَاءَ يا إِلَه لسنا دُمًى جَوْفَاءَ يا إِلَه وفِأَةً هَبَتْ أَعاصِيرُ الشّمال عَلَى رَواسِينا الشّداد عَلَى رَواسِينا الشّداد عَلَى يَيادِرِ الحَصاد عَلَى مُروجِ البُرْتُقال عَلَى مُروجِ البُرْتُقال تُطاردُ الرِّجَالَ في مَشارِفِ التّلال بين عَويل الأمهّات بين عَويل الأمهّات والبَنات ومضرع الصبّيان والبَنات مِنْ يَوْمُهِا يا إِخْوَتِي

رُدَّتْ قُلُو بِ الشَّارِدِينَ عَادُوا إِلَى لَيْلِ القُرَى القُرَى القُرَى فَطَارِدُونَ عَصْبَةَ الذِّئابِ وَفِي النَّهَارِ يُسْقِطُونَ عَادِي الجَرَاد حَتَّى ضَعَاياهُمْ عَلَى التِّلَال عادَتْ قُلُو بُهم تَسِير عادَتْ قُلُو بُهم تَسِير دماؤها مشاعِلُ الطَّريق دماؤها مشاعِلُ الطَّريق راياتُنا ثيابُها المُخَضَبَّه وأَغنِياتُها بَشِير وأَغنِياتُها بَشِير وغيَّضَتْ دُمُوعَهَا النِّساء وغيَّضَتْ دُمُوعَهَا النِّساء وغادَرَتْ مُهودَها الشَّاام والأرضُ حَنَّت لِلشَّمار

لِلشَّمْسِ، لِلطَّيُّورِ، لِلعَبِيرِ وَحِينَ آبَ مَن غِيابِهِ الرَّبِيعِ وَحَينَ آبَ مَن غِيابِهِ الرَّبِيعِ وَقَبَّلَ الصِّعَارِ كَانَتْ مَوانِينا عَلَى الأَفْتَق تَضِيءُ بِالتَّذْكَارِ وَالسِّنْدِبادُ يَنشُرُ الشِّمراءِ فَي لُجَّةِ البِحَارِ وَشَمْسُنا تَعْدُود وَشَمْسُنا تَعْدُود وَشَمْسُنا تَعْدُود وَتَرْفَعُ السِّدُودَ فِي مَنابِيعِ المِياهِ وَالأَرضُ تَحُدِيد وَالأَرضُ تَحُديد والأَرضُ تَحُديد والأَرضُ تَحُديد والأَرضُ تَحُديد والأَصِيل كانت نَسائِمُ الصَبَاحِ والأَصِيل

تُرَطِّبُ الجِبَاهَ بِالقُبَلِ وَمَوْ كُبُ العُيون بِالقُبَلِ العُيون بِالصَّبِّ، بِالحَنيٰ ، بِالأَملِ عَلَى ضَفِافِ النِّيلِ عَلَى ضَفِافِ النِّيلِ كَانتْ تَرَانِيمُ القُلُوبِ فِي الشَّروق تَبَدُثْ شَوْقَ المائِدِينِ للأَّرْضِ ، للأَّدِينِ للأَّرْبِيعِ للأَرضِ ، للأَّدُلامِ ، للبنين وتَقَثْتُ الطَّريقَ لِلرَّبِيعِ للرَّبِيعِ الطَّريقَ لِلرَّبِيعِ بينَ أغاني الأُمهَّات وضَمَّةِ العَدْراءِ لِلوَلِيدِ ورقَضَةِ العَدْراءِ لِلوَلِيدِ ورقَضَةِ النَّجُومِ فِي المياه ورقَضَةِ النَّجُومِ الرَّاحِلينِ عَلَى قُدُومِ الرَّاحِلينِ عَلَى قُدُومِ الرَّاحِلينِ كَانت تَرانِيمُ المَسَاءِ فِي المَاهِ كَانت تَرانِيمُ المَسَاءِ فِي القُرى كَانت تَرانِيمُ المَسَاءِ فِي المَدى كَانت تَرانِيمُ المَسَاءِ فِي المَدى كَانت تَرانِيمُ المَسَاءِ فِي المَسَاءِ فِي المَدى كَانت تَرانِيمُ المَسَاءِ فِي المَدى كَانت تَرانِيمُ المَسَاءِ فِي المَدى كَانت تَرانِيمُ المَسَاءِ فِي المَدَاءِ المَدَى المَدَى كَانت تَرانِيمُ المَسَاءِ فِي المَدَى المَدَى المَدَى المَدِينِ المَدَى المَدى المَدَى المَدَى المَدَى المَدَى المَدَى المَدَى المَدَى المَدى المَدَى المَدَى المَدَى المَدَى المَدَى المَدَى المَدَى المَ



عَلَى كَيادِرِ الحَصَادِ عَلَى مُروجِ البُوْتَقَالَ عَلَى مُروجِ البُوْتَقَالَ وَضَجَّةُ المَدائِنِ المُضِيئةِ الفِساحِ عَلَى مَوانِيءِ الشَّمال عَلَى مَوانِيءِ الشَّمال عَلَى السَّدُودِ المُشْرَعاتِ في الجَنُوبِ تَبُثُ شُوْقَ العَائِدِينِ وَتَقُرْ ِيءُ الرِّجَالَ آيةَ السَّلام وتَقُرْ يَءُ الرِّجَالَ آيةَ السَّلام

## -. hell marks

[ لم يَبْتَقَ بيننا حِجابِ يداكَ بالحنينِ تَطْرُقانِ كُلَّ باب تُراوِدَان كُلَّ سِيْتر تُراوِدَان كُلَّ سِيْتر وكُلَّ سِيرِ وحِيرْتُ لك وأَنتَ لَمْ تَزَلْ تَضِنُ بالجَواب ماضيكَ طِلْسَمْ مُحَجَّب القَرار صِباكَ مَوْجَة مَعْ عَلَى بُحُور

كم سَبَحت رُوَّاىَ كَى تَرَاهُ وَلَمَ اللهِ عَمَدُ مِن رِحْلَةِ الْعِبَابِ ]

 $\mathcal{E}_{\mathcal{F}}^{(i)}=\mathcal{E}_{\mathcal{F}}^{(i)}=\mathcal{E}_{\mathcal{F}}^{(i)}$ 

مَجْهُولَة التَّيَار

رفيقتى تَشُوقُها حِكايةُ الحَياه تَوَدُّ لو تَنُوصُ فَى الضُّلُوعِ لِتَمَلُّكَ ابتسامةً الطَّــرُوبِ وَدَمُعْةَ الغَريب

في قَلْبِي اللَّذِي أَضَلَّه الشَّباب

والهاربين من مشاعل الحياه تراك كُنْت تَعْفْرِين لِلَّذِي مَضى غريب عن مو كب الرِّفاق عن مو كب الرِّفاق وتُو قدين شَمْعَتَيْن عَمِيدُ في سناهُما جدارُ عُزْلَتِي الرَّهِيب ؟ مَمْ ذِلْتِي تَسْأَلِين \* \* \* \* مَمْ زِلْت تَسْأَلِين مُهجَتِي رَبيع عَيْناك تَفْرِشان مُهجَتِي رَبيع عَيْناك تَفْرِشان مُهجَتِي رَبيع حَصَاد عُمْرِي الجَدِيب حَصَاد عُمْرِي الجَدِيب وحَوْل عُشْنَا الوَدِيع وحَوْل عُشْنَا الوَدِيع وحَوْل عُشْنَا الوَدِيع وانتَهَضَتْ قيثارة تَدُور وانتَهَضَتْ قيثارة تَدُور

بِلَوْعَةِ الذِّكْرَى . .

\* \* \*

رَفيقَتى حِكاية الصّبا أسطورة رُواتها الرِّياح والمَدَم مَنْثُورَة شَجِيَّة النَّهَم كَمُقُلة اليَّيم يَوْمَ عيد ورُوحُك الرَّهيف لا يَطيب أَن نَنْشُدَ السُّلُوانَ مِن أَسَاه وأَنتِ تَمُلْكِينَ زَهْرَة الحياه وقَلْبَ أَمْ وتَعَفْرِينَ لِلَّذِي مَضى غَرِيب عن مَوْكِ الرِّفاق يَعِيمُ في مَناهَة المَيْوب رَيَّانَ من سُلافَة الزَّوال الله غَدد . ولا أَخ يُعين وكُلُمَّا دَنا المسَاء يَسْبِقُهُ لِيَنْشُرَ الظِّلال في دَرْبِهِ الطَّويل في دَرْبِهِ الطَّويل وكان يَرْصُدُ القَدر وكان يَرْصُدُ القَدر ويُنشِدُ الفناء للنُّجُوم والمياه ويُوصدُ الأبواب في وَجه الحياه ويُوصدُ الأبواب في وَجه الحياه ومَرَّة عاصَت خُطاهُ في دَم وَمَرَّة عاصَت خُطاهُ في دَم دَم عَلَى الطَّريق دَم ولا يَرالُ حَالِماً عَلَى الطَّريق ولا يَرالُ حَالِماً عَلَى الأَفُق ق

وكُلُّ فَرْدِ فِى الصِّراعِ عَالَمْ كبيروكُلُّ مَا هُوى صَرِيع
تَفَتَّحَتْ عَلَى الطَّرِيقِ كُوَّة من الضيَّاء
وخَضَّبْتُ يَدِى الضَّحَايا بالنَّعِيعِ
﴿ يَا شَاعِرًا يَخُطُّ قَلْبُهُ مُ
عَلَى صَحَائِفِ العَدَمُ
بريشَةِ الضُّلُوعِ
عَلَى صَحَائِفِ العَدَمُ
بريشَةِ الضُّلُوعِ
ويَجْتَنِي عَمَائِمُ القَمرِ
ويَجْتَلِي غَمَائِمُ القَمرِ
ويُحن مُ في ديارِ إِا نَجُوعِ
ويُحن مُ الخُوَّانُ مِن أَنفاسِنا شُمُوعِ
ويصَنعُ الطُّمَاةُ مِن أَعوادِ نَا مَسَانق ومِن ضُلُوعِاً مناجِل



لِيَحْصُدُوا فِي أَرضِنِا الرَّ يبع وَيَحْجُبُوا وجهَ الصَّباح

杂 袋 彩

لا تَفْرَعِي صَغيرَتِي عَلَى مِهادِها دَعِي صَغيرَتِي عَلَى مِهادِها حِكاية الشَّبابِ حُلُوة الخِتام والشَّاعِر الشَّرُودُ عاد للرِّفاق ولم يَعُدُ دَامِي الشَّفَق ولم يَعُدُ دَامِي الشَّفَق والقلَق يُثيرُ بِي الحَنِينَ والقلَق ويَغْرُسُ الجِرَاحَ في دَمِي والسَّقْمَ في فَمِي والسَّقْمَ في فَمِي يداكِ في يَدَيَ نَصْدَع الجِدارِ في يَدَيَّ نَصْدَع الجِدارِ في يَدَيَّ نَصْدَع الجِدارِ

لِنَلْتَقِي بِمَنْ نُحِب وَنَفْرِشَ الطَّرِيقِ للصَّحديقِ زُهُورَ حُسب

## कार्य है। पर्व

« لا تَزْحَم الطَّرِيقَ بالخُطَا خُطَاكَ ظِلُّ طَارِقِ كَتْبِب . . !!» وكُلَّما مَضَيْتُ هَارِباً مِنَ الصَّدَى لَمْ أَنْجُ مِن عُيُونِهِمْ تُطُوِّقُ الطَّرِيق وأَلفُ وَجْهِ . . أَلفُ عَيْن تَقُولُ : يا غَرِيب لا تَزْحَمِ الطَّرِيقَ بالخُطَا يَأْيُّهَا الغَرِيبِ . . ! !

\* \* \*

كَأَنَّهَا تَقَلَّبُ السَّهَاءِ جَبْهَتِي بِالقَحْطِ ، بَعْدَ نَضْرَةِ المُدَى وَقلَّةِ الجَنى وَفي ظلالِ كُلُّ حَائِطٍ ومِئْذَنَهُ وفي ظلالِ كُلُّ حَائِطٍ ومِئْذَنَهُ ويَلْتَقُون يُواعِدُ الرِّجالُ بَعْضَهُمْ ويَلْتَقُون عَلَى حَنِينٍ حائر حَزِين عَلَى حَنِينٍ حائر حَزِين ويَلْقَضِي الصَّبِيانُ والبَنَات ويَنْقضي المساء ويَنْقضي المساء والزَّيْتُ في السَّراج لا يَزال

عَلَى مسارِبِ الدُّرُوبِ يَسْكُبُ الظَّلال ويَصْحَبُ الظَّلال ويَصْحَبُ الظَّلال ويَصْحَبُ الظَّلال ويَصْحَبُ الظَّلال والخفير وفي سُجُوِّ قَرْيَتِي تَرُوعُنِي مَطَالِعُ الصَّبَاحِ أَخَافُ أَنْ يَجِيء وَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَجِهِ . . أَلفُ عَنْ الفَّ الفَّ عَنْ الفَّ عَنْ الفَّ الفَّ عَنْ الفَّ عَنْ الفَّ عَنْ الفَّ الفَّ عَنْ الفَّ الفَّ عَنْ الفَّ الفَا الفَّ الفَا الفَّ الفَا الفَّ الفَا الفَّ الفَا الفَّ الفَلْ الفَا الفَا الفَا الفَا الفَلْ الفَا الفَّ الفَلْ الفَا الفَّ الفَا الفَّ الفَلْ الفَا الفَا الفَا الفَا الفَّ الفَلْ الفَا الفَا الفَا الفَا الفَا الفَا الفَا الفَا الفَا الفَّ الفَا ال

\* \* \*

لَكِيَّهُمْ عِنْدَ الحَصَادِ يُرْسُلُونَ لِي سَابِلَ الوَدادِ مِثْلَ حَبَّسَةِ الفُوَّاد نَقِيَّةً كَفَطْرَةٍ من العَطَر

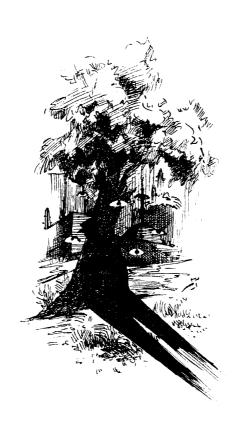

وفى ليالى الصيَّف يُرْهِرُ القَمَر ويُومِضُ الثَّمَر ويُومِضُ الثَّمَر وكالنَّدَى يُرَقْرِقُ الحَديثُ حَلْقَةَ السَّمر كَم شَا قَنِي الهَوى لِصُحْبَةِ الرِّفاق هُنْهَةً في السَّامِرِ الطَّرُوب هُنَيْهَةً في السَّامِرِ الطَّرُوب وَكُمْ رَجَعْتُ في إِهَا بِيَ الغَسريب وَلَّفُ عَيْن وَأَلْفُ وَجْه . . أَلْفُ عَيْن وَأَلْفُ وَجْه . . أَلْفُ عَيْن تَقُرُولُ : يا غَرِيب تَقُرُولُ : يا غَرِيب لِلْ تَرْحُم الطَّرِيقَ بالخُطَا لِا تَرْحُم الطَّرِيقَ بالخُطَا يَا الغَرِيب . . ! ؟

الأَوْجُهُ السَّمْراءُ لَوَّحَتْ بَرِيقَهَا اللَّيَال وطُولُ صُحْبَةِ الظِّلال وكُلُّ عام تُقبِلُ الحَياهِ وَيُولَدُ النَّهُ وَ الْجَنُوبِ وَيُولَدُ النَّهُ وُ الْجَصِيبُ فِي الجَنُوبِ لَكُنْهَا رَبِحُ الشَّمَالِ تَنْكَأَ الجَرُوحِ فَيُنْشِدُ الرُّواةُ فِي الأَرْغُولِ فِينُشِدُ الرُّواةُ فِي الأَرْغُولِ حِكَايَةَ الأَميرِ والفَلاَّحِ والْجُنْدُ تَمْصِبِ الدِّيارَ بالسِّلاحِ وَتَحْثِبُ الآباءَ عن عُيون كُلِّ أَم وَيَحْبُبُ الآباءَ عن عُيون كُلِّ أَم وَيَسْرِقُ الْحُرَّاسُ طَيِّبِ الشِّمادِ للأَميرِ وَيَعْوِلُ الأَرْغُولِ فِي الوُجوهِ وَيَعْوِلُ الأَرْغُولِ فِي الوُجوهِ وَيَعْوِلُ الأَرْغُولِ فِي الوُجوهِ وَكُلُمَّا طَلَعْتُ مِن حَنِيَّةِ الطَّرِيقِ لِلمَّاسِمُ النَّعِيلَةِ الطَّرِيقِ لَيُسْمِي النَّسِيخُ كَاللَّهِيبِ وَيَرَدْنَمِي فِي مِسْمَعِي النَّشِيخُ كَاللَّهِيبِ كَاللَّهِيبِ وَيَرَدْنَمِي وَيَرَدُنَمِي فِي مِسْمَعِي النَّشِيخُ كَاللَّهُ يَبِ وَيَرْدَمِي وَيَرَدُنَمِي النَّشِيخُ كَاللَّهُ يَبِ

بِلَعْنَةَ الْحُـرَّاسِ سَارِقِ الثَّمَارِ وَأَلْفُ وَجُهِ . . أَلْفُ عَيْنِ وَأَلْفُ عَيْنِ تَقْوِلُ : يَا غَرِيبِ لَا تَزْحُم الطَّرِيقَ بالخُطَا لَا تَزْحُم الطَّرِيقَ بالخُطَا يَأَيُّهَا الغَرِيبِ . . !!

\* \* \*

غَرَسْتُ من عَبَّتِي شُجَيْرَةً خَضْراء ضياؤها نُوَّارةُ الحُقُـول وقُلتُ لِلرِّفاقِ: يَا أَحباب أَبُوا بُكُمْ مَمْدُودةُ الرِّحاب لا تُوصِدُوها في الوُجُوه فقَـدْ سَقَيْتُ مِثْلَـكُمْ شُجَيْرَتِي بدَمْعَةِ الصَّفاءِ والحَنَان ولَسْتُ بِالنَّى مَضَى ولَمْ تُشَيِّعُ نَعْشَهُ حُشود ولَمْ تُشَيِّعُ نَعْشَهُ حُشود خُطّاه ما تَزالُ بَيْنَكُم عَلَى الطَّرِيق وَعَيْنُهُ تَقَلِّبُ السّماء لِتَعْنْمُنَ النَّمَاءَ لِلْبُدُور والزَّادَ لِلصَّغَار والزَّادَ لِلصَّغَار وكانَ يُؤْنِسُ النَّرِيبِ ويُوقِدُ المِصْبَاحَ في الدَّرْبِ الطَّوِيل ويُوقِدُ المِصْبَاحَ في الدَّرْبِ الطَّوِيل ويُوقِد عَشَقْتُ مِثْلَهُ الصَّحاب وقد المَّدِيقِ المَسَاءِ وقد عَشَقْتُ مِثْلَهُ الصَّحاب وقد عَشَقْتُ مِثْلَهُ الصَّحاب وقد السَّدَةُ الصَّدَةُ المَّهُ الصَّحاب وقد السَّدَةُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمَ الْمُعْمَاتِ الْمُعْمَاتِ الْمُ الْمُ الْمُعْمَاتِ الْمُعْمَاتِ الْمُعْمَاتِ السَّمَاء الصَّدَاب الْمُعْمَاتِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِي الْمُعْمَاتِ الْمُعْمَاتِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَاتِ الْمُعْمَاتِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَاتِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَاتِ الْمُعْمَاتِ الْمُعْمَ

وَجِئْتُ يَئْنَكُم يَضُمُّنَا طَرِيقَ سَمَاؤُهُ نُجُوم سَمَاؤُهُ نُجُوم وَأَرْفُهُ أَطْفَال ولَسْتُ بِالنَّرِيبِ يارِفَاقُ لَسْتُ بِالنَّرِيبِ

\* \* \*

لَكِنَمَا رِفَاقِيَ الْعُناةُ وَاجِمُونَ عَلَى إِهَا بِيَ الْعُناةُ وَاجِمُونَ عَلَى إِهَا بِيَ الْغَرِيبِ وَمِشْيَةُ الْجَوادِ بِي تَهْيَجِ وَمِشْيَةُ الْجَوادِ بِي تَهْيَجِ لَوَاعِجَ الشُّجُونَ وَتَحْمِلُ اللَّهْنِينِ عَبْرَ كَلَّهِلِ السِّمْنِينِ وَتَحْمِلُ الأَنْيِنَ عَبْرَ كَلَّهِلِ السِّمْنِينِ مَصْرَعِ الْجُدودِ في سنابِكِ الجِيادِ وَعَوْلَةِ النِّسَاءَ بِينَ الطِّينِ والرِّياحِ وَعَوْلَةِ النِّسَاءَ بِينَ الطِّينِ والرِّياحِ وَمُوْكِبِ الْحُرَّاسِ والأَمْيِيرِ والرِّياحِ

وقد أُغَنَّى الفَحْرَ لِلسَّارِينَ فِي الظَّلامِ
وأحرُسُ الثَّمَارَ لِلفَقيرِ
وفِي يَدِي قَصِيدةُ السَّلامِ
وكُلَّمَا رَمَى بِي الحَنيِنُ للجُمُوعِ
لَمْ أَنْجُ مِن عُيونِهِمْ تُطُوِّقُ الطَّرِيقِ
وألفُ وَجْه . . ألفُ عَيْنِ
لا تَرْحَم الطَّرِيقَ بالخُطَا
يأيًّا الغريب

### ومتناهده

[ ق مقاومة الإقطاع في الصيد من البحيرات ]

[ لا تَهْبِطْ أَدْنَى الجِسْرِ لا تَهْبِطْ ما أَشْقَى صَيَّادًا أَلْقَى شَبَكَه في برْ كَة دَم

٧٦

وتوكَّ والصَّيْدُ وَفِيرِ
لَـكنَّ الشَّبَكَةَ تَنْزِفُ دَم]

« مِتْولِّ » سَأْمَانُ اللَّيلَهُ

« مِتْولِّ » سَأْمَانُ اللَّيلَهُ
لَمْ يَطْعُمْ زادًا في يَوْمِهُ
لَمْ يَخْلُ إِلَى أَوْلَادِهُ
مُنذُ تَبَيَّنَ أَوَّلَ خَيْطٍ أَسْود لَمْ يُسْلِمْ لِلظَّلْمَةِ نَفْسَهُ

ومَضَى يَمْشِى فَوْقَ المَاء ومَضَى يَمْشِى فَوْقَ المَاء صَدْرُ عُرْيانُ وَجَهِينْ يَتَّشِحُ الهَمْ فَوْقَ المَاء فَوْقَ المَاء فَوْقَ المَاء فَوْقَ المَاء فَوْقَ المَاء فَوْقَ بُعَيْرِهُ وَالقَارِبُ أَشْلاء عَظامٍ مَنْخُوبَه فَوْقَ بُعَرِهُ فَوْقَ بُعَلِمُ القَرْيهُ فَوْقَ بُعَلِمُ القَرْيهُ فَوْقَ بُعَلِمُ القَرْيهُ فَوْقَ بُعَلَمُ القَرْيهُ فَوْقَ بُعَلَمُ القَرْيهُ فَوْقَ بُعَلَمُ إِنَّا القَرْيهُ فَوْقَ المَاء فَوْقَ بُعَلَمُ القَرْية فَعْلَمْ مَنْخُوبَهُ فَوْقَ المَاء فَوْقَ بُعَلَمُ القَرْية فَعْلَمْ إِنْ القَرْية فَي المَاء فَوْقَ المَاء فَوْقَ بُعَلِمُ القَرْية فَعْلَمْ القَرْيةُ فَلَ القَرْيةُ فَا القَرْيةُ فَي المَاء فَوْقَ المَاء فَوْقَ المَاء والقَارِبُ أَشْلاء مُ عَظْمٍ مَنْخُوبَهُ فَوْقَ المَاء فَوْقَ المَاء فَوْقَ المَاء والقَارِبُ أَشْلاء مُ عَظِمْ إِنْ القَرْية فَى المَاء القَرْية فَلَ القَرْية فَى المَاء القَرْية فَى المَاء القَرْية فَى المَاء القَرْلُ القَرْية فَلَ القَرْية فَى المَاء القَرْية فَيْلُ القَرْية فَلَ القَرْية فَلَ القَرْية فَلَ القَرْية فَيْلُ القَرْية فَا الْقَرْية فَلَ القَرْية فَلَامِ الْمُ الْعَلْ الْعَرْية فَيْلَامِ الْهَاءِ فَالْعَامِ الْعَلْ القَرْية فَلَ الْعَلْ القَرْية فَلَامِ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْمُ الْعَلْ الْعُلْ الْعَلْمُ الْعَلْ الْعَلْمُ الْعَلْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

لا يَبْرَحْ رَجُلُ دَارَهُ لا يَهْبِطْ صَيَّادٌ أَدْنَى الجِسْر بِئْسَ العَيْشُ خَضِيبًا في بَحْرِ دِماء إِنِّي أَسَمَعُ لِلرِّيحِ مَنَاحِهِ وَعَوِيلَ نِساءٍ فِي الشَّاطِيءِ يَحْمِلْنَ الْأَطْفال وَرَفِيقًا تحتَ النَّجْمِ قَتْبِل لَمْ يَدَعِ الشَّبَكَةَ تَهُوي مِنْ يَدِهِ حتَّى لَفَظَتْ جُثْنَهُ الْأَمْواجِ ] .

\* \* \* ذَهَبَتْ أَدْراجَ الرِّيح صَيْحَةُ «مِتْوَلِّى» فِي أَطْباقِ اللَّيْل لَمْ تَجْرِ عَلَى شَفَةِ القَرْيهُ لَمُ تَطْرُقُ آذانَ الصَّيَادِين

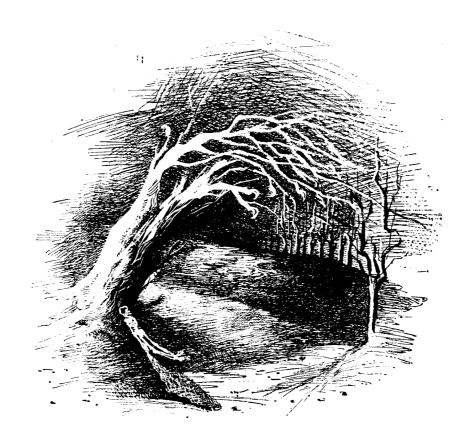

كانوا أَذْنَى الجِسرِ يَنُوصونَ لَكِنَّ القَرْيهُ لَكِنَّ القَرْيهُ لَكُنِّ القَرْيهُ لَا أَدْنَى الجِسرِ . ا

\* \* \*

لَمْ يَحْكِ رِجَالٌ فَى عَوْدَتَهِمْ عَنْ مَصْرَعِ فَتْيَانِ كَانُوا أَصْفَى عَنْ مَصْرَعِ فَتْيَانِ كَانُوا أَصْفَى مِنْ حَبَّاتِ نَدَّى فَوْقَ شِرَاعِ لَمْ يَحْكُوا عَنْ عُنُقٍ تَهُوْى فَيَسِيلُ الْمَاءِ. لَمْ يَحْكُوا عَنْ عُنُقٍ تَهُوْى فَيَسِيلُ الْمَاءِ. بر كَةَ دَم كُمْ نُصِبَتْ فَى قاعِ الوادِى تَحْتَ الشَّمْسِ تَتَحَدَّى العَاصِفَ والتَّيَّارُ تَحْتَ الشَّمْسِ تَتَحَدَّى العَاصِفَ والتَّيَّارُ تَتَحَدَّى العَاصِفَ والتَّيَّارُ قَمْتَهِ فَيَّةِ فَي قَاعِ قَمْتَهِ فَي قَمْتَهِ فَي قَمْتَهِ فَي قَاعِ قَمْتَهِ فَي قَمْتَهِ فَي قَمْتَهِ فَي قَلْمَ فَي قَلْمَ فَي قَمْتُهِ فَي قَلْمَ فَي قَلْمُ فَيْمُ فَي قَلْمُ فَيْمُ فَي قَلْمُ فَي قَلْمُ فَي قَلْمُ فَي قَلْمُ فَيْمُ فَي قَلْمُ فَيْمُ فَي قَلْمُ فَيْمُ فَيْمِ فَي قَلْمُ فَيْمُ فَي قَلْمُ فَي قَلْمُ فَي قَلْمُ فَي قَلْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَي قَلْمُ فَي قَلْمُ فَي قَلْمُ فَي قَلْمُ فَي قَلْمُ فَيْمُ فَي قَلْمُ فَيْمُ فَي قَلْمُ فَيْمُ فَي فَيْمُ فَي فَيْمُ فَي قَلْمُ فَي فَلْمُ فَي فَيْمُ فَي فَي فَيْمُ فَي فَيْمُ فَي فَيْمُ فَي فَيْمُ فَي فَيْمُ فَي فَيْمُ فَيْمُ فَي فَيْمُ فَي فَيْمُ فَي فَيْمُ فَي فَيْمُ فَي فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَيْمُ فَي فَيْمُ فَي فَيْمُ فَيْم

عَنْ أَيْدٍ كُمْ شَقَّتْ بِالمِجِدَافِ. طَريقِ

لِتُطيلَ حِبالَ العَيْشُ شَحَّتُ أَحناءَ رِفاقٍ مِنْ أَحبابِ القَرْيةُ كَانُوا يَغْشُونَ غِمارَ العَوْجِ مِنْ أَجْلِ رَغيف مِنْ أَجْلِ رَغيف لَمْ يَحْكُوا إِلاَّ عَنْ أَطْفالٍ غَرِقُوا صَرْعَى الآباء وَجُدُود غُرَماء في الصَيَّد وَجُدُود غُرَماء في الصَيَّد غَرَسُوا أَحْقَادَ الأَبْنَاء

ما زالَ على دَرْبِ القَرْيَةِ صَوْتُ يَاْتِي مِن جَنَبَاتِ النَّهْرِ مَن يُعْدِي الْقَرْيَةِ صَوْتُ يَاْتِي مِن جَنَبَاتِ النَّهْرِ يَعْرِفُهُ أَوْلَادُ الصَّيَّادِين مِنْوَلِّي » عَبْر الأَمْوَاج : ما زالت صَيْحَةُ « مِتْوَلِّي » عَبْر الأَمْوَاج :

## رك به موز

كَتَبُوا فَوْقَ حَوافِي المَوْجِ قَصَّةَ جَبَّارِينَ ءُنَاهِ تَطَفَّهُم ظُلُمَاتُ اللَّجِ تَلَفَظُهُم ظُلُمَاتُ اللَّجِ أَحْيَاءً صُنَّاعً حَيَاه

۸۴

َيَطْفُونَ عَلَى شَطِّ الْمُمرِ
أَنْفَاسًا حَرَّى الأَشْواق
وَقُوادِبُهُمْ عَـُبْرَ النَّهْرُ
مُهَجْ تَرْ الدَّهُمُ الأَعْماق

مِيراْتُ الأَجْدادِ رِياحٌ تَعْزِفْ وَعَادِيفُ عَلَى الْيَمِّ تُرَفْرِف وَعَادِيفُ عَلَى الْيَمِّ تُرَفْرِف وَوُجُوهٌ فَوقَ المَاءِ تُجَالِدُها الأَمْواجِ عَابٌ مُشْتَجِرُ الأَرماحِ الأَجْنِي جَبْهَتَهُ لِلرِّيحِ لاَيُوْجِ لايُوهِنُ صَخْرَتهُ المَوْجِ لايُوهِنُ صَخْرَتهُ المَوْجِ والنَّوْءُ الشَّانِي قلبُ يَحْفَقِ وصَلُوعٌ تَتَمَزَّق

وشُمُوعْ مِنْ لَهَبِ أَزْرَق يُوقِدُها نَجُمْ طَافِ فِي ظُلُمات الأَفْق وحَكَايا فَلَاحٍ أَخْرَق يَرْوِيها فِي الشَّطِّ الْمُعْتِم صَيَّادٌ مُعْدَم

ما زالَ الرَّكُ يُعانِي الوَيْل ودُرُوبُ الماءِ تُعَشِيها الأَشْبَاحِ عَامَتْ حَتَّى فِي عَيْنِ المَلَّاحِ والمَدُّ الرَّاحِفُ مُنذُ اللَّيل والمَدُّ انتقاها مَرَدَهْ والشَّطُّ شُجَيْراتْ عَضَةً

وَوسَادُ صَبِيٍّ ضَائِع وَ َنقيقُ ضَفادِع ورياح

هُلُ يَنْحَسِرُ القَمرُ الرَّانِي مِن شُرُفاتِ اللَّيلِ الفِضِّي من شُرُفاتِ اللَّيلِ الفِضِّي وَيَعُودُ الظِّلُ إِلَى الأَرْضِ فالصَّيْدُ النَّازِحُ يَهُوكَى القَهْراءَ على النَّهْر وعُيُونُ الشَبكِ اللَّيلَةَ تَنفُو وعُيُونُ الشَبكِ اللَّيلَةَ تَنفُو لكنَّ الأَطْفالَ عُيونْ تَهْفُو وشِفاهُ تَلْعَقُ مُرَّ الصَّبْر ومضى صَيَّادُ عَارٍ يَلْعَنُ سِحْرَ القَمْراء ومُناهُ لمَّ أَحْبَالَ شَباكِهُ

مُعْتَنَقًا أَلُواحَ القَارِبِ حَتَّى الفَجْرِ مُرْتَقَبِاً وَجْهَ الرَّحْمَنِ الطَّالِعُ صَيْدُ هارِبِ الطَّالِعُ صَيْدُ هارِبِ لكنَّ الله وَلِئْ الجَائِعِ والعُرْيانِ !

ماذا يَنْتَظِرُ ون ماذا يَنْتَظِرُ الجَمْعُ الرَّابِضُ قَوْقَ المَوْج وقوارِبُهُم تَذْرُوها الأَّنْواء وليالي الصيَّد مَواوِيلُ كَثيبه يَحْكِيها نائ في الشَّطِّ حَزين وامرأَة تَقْبَعُ في قارب كَفَّاها فَوْقَ الخَشَبِ العَالَى الْحَالَى تَضْرِبُ أَلَحَانًا لِلصَّيْدِ رَبَيبَه لَكُنَّ السَّمَكَ السَّارِبَ في قاع ِ المَاء لا يَهْفُو لِنِهِ الْمَاء

لَنْ يَهُوِىَ مجدَافَ مِنْ أَيْدِى جَبَّارِينَ عُنَاهِ فَلْتُطْبِقْ أَشْبَاحُ اللَّيْلِ فَلْتُطْبِقْ أَشْبَاحُ اللَّيْلِ لَنْ تَفْنُو لِلرِّيحِ وُجوه نُصِبَت فوقَ المَوْجِ تُجَالِدُ حَتَّى الصَّخْر فوقَ المَوْجِ تُجَالِدُ حَتَّى الصَّخْر ولْتُعْصِفْ ظُلُماتُ النَّوْءِ الشَّاتِي ولْتُعْصِفْ ظُلُماتُ النَّوْءِ الشَّاتِي فَلُوبٍ صَمَدت لَنْ تَسْكُنَ دَقَّاتُ قُلُوبٍ صَمَدت

في وَجْهِ المَقْدُورِ العَاتِي لنْ يَفْنَى إِنسانُ يَصْنَعُ أَيَّامَهُ مِنْ ذَوْبِ الأَنفاسِ الحرَّى وتُضِيءُ على المَوْجِ ظَلاَمَهُ عَيْنَانِ تُشِعَّانِ الفَجْرَا

#### شعبان العلاد

 لكنَّ القلبَ يُطِلُّ من العَيْنَ \_يُن بِشْرًا وَيَرُشُ الْفَرْحَةَ فِي الشَّطَّـ يْن جُمْعُ الصَّيَادِينَ يَسُـــدُ الشَّمس يَحَجُبُ وجــهُ المــاء لكنْ قارِبُهُ لا يَخْـــــفَى خَفْقَةُ مجدَا فَيْهِ نِداء مَسْراهُ على المَوْجِ غِنـــاء ورِجالٌ ، أَطفالٌ ، ونِساء تخرُجُ أَفُواجًا من ليلِ القــرية لِتُعَيِّى وجهًا في الظَّلْمَةِ عَبْسِم التحيي وأسلم \* \* \*

الشَّاطِيءُ وعُيُونِ الأَطفِيالِ

وَحَدِيثُ الأَحبابِ على الباب في الباب في قاربِ شعبانِ الصيّاد ليُوفِّ ما وَعَدَ الأحباب الصيّاد ليُوفِّ ما وَعَدَ الأحباب ما أَعْلى إِرْثَ الأَجداد لكنَّ الرِّزقَ يُحِبُ خَفيفَ الخَطْو منذُ تَهَرَّأَ نَسْجُ الشَّبكَهُ منذُ تَهَرَّأَ نَسْجُ الشَّبكَهُ حَلَقاتِ الصَّيْب حَلَقاتِ الصَّيْب حَدافَيْن وَمَضَى يُشرِعُ عجدافَيْن وَمُضَى يُشرِعُ عجدافَيْن ويُطوقُ بينَ الشَّطيَّن ويُطوقُ بينَ الشَّطيَّن ويُطوقُ بينَ الشَّطيَّن ويُعلوقُ بينَ الشَّطيَن ويُعديرُ على الرَّكب حَكايا حُلُوهُ ويُعديرُ على الرَّكب حَكايا حُلُوهُ عن غَوثِ المَلْهُ وف

ودَوامِ المَعْدُرُوفِ
اللَّيْلُةُ طالِعُهَا نَجْمْ عارب
وَجِناحْ يَحْدَكِي قِصَّةَ فَجْرٍ يُولَد
وخُطًا تَضْرِبُ في طُرُقاتِ الغَد
وعُل اللَّجَةِ تنسابُ إلى الصَّيْد قوارب

ويُقِلُّ رِفَاقاً لِلْقَرِيةِ قَارِبِ مُوكِبُهُمُ لَا يَحَدُّوهِ غَنَاءِ

لابِشْرَ يُطلِقُ من العَيْنَيْنِ ويرُشُ الفرْحةَ في الشَّطَّـيْنِ

ووجوه ْ كانت بالأمسِ تُحيِّى

ضَحِكَاتِ الشَّمس

فوقَ جبينٍ يَبْسِمُ في الظُّلْمَةُ

كانت بالأمس تعتد لقاه زادًا للاًيام الجهمه أضحت لا تفتقده شَعَلَمْها عنه رياح العيش! في من يذكر شعبان الصياد من يذكر بسمته الرهبه الرطبة وحكاياه العذبه في الفربه ؟ من يذكره في الفربه ؟ من يذكره في الفربه ؟ من يذكره في الفربه الأوحد منذ تخرق قاربه الأوحد

مُنذُ تَخَرَّقَ قارِبُهُ الأَوْحَدِ وَطَواهُ الشَّطُّ عَنِ الأَعْيَنِ مِلَّا اللَّعْيَنِ مِلْ الخَشَبِ الماني يدفَعُ مدَّ الماء بذراعَىْ صيَّادٍ شَبَّ مع الأَنْواء بذراعَىْ صيَّادٍ شَبَّ مع الأَنْواء .

وبِصَدر يَبْكِي نِسِيانَ الأَحبابِ
إلا أَطفالاً ما زالوا حوْله كالطَّيْرِ المنتُورِ على شَطِّ القَرْيه ْ كالطَّيْرِ المنتُورِ على شَطِّ القَرْيه ْ مِنْ حَلَقات السَّمَّارِ مِنْ حَلَقات السَّمَّارِ كَانُوا ظِلَّه :

« لا تَحمل هَمَّ يا شَعبان لا تَحمل إلى الأَشجان لا تَحْلُ إلى الأَشجان القرية ما زالت تنتظرُك والشَّط حَزِينٌ من أُجلِك » والشَّط حَزِينٌ من أُجلِك » والشَّط حَزِينٌ من أُجلِك » والدَّقت أَيد كالأعوادِ المَضَّه ْ وَتلاقت تَدْعُو شَعبان إلى العَود المَضَّه ْ تُوقِف دَفْق الماءِ الماتي العَود مُن أَعلِي العَود مُن العَود مُن العَود المَضَّة وقي شَعبان إلى العَود المَاتي العَالِي العَود مُن العَود المَاتي العَالِي العَود مُن العَود المَاتي العَالِي العَود مُنْ العَالِي العَود العَالِي العَود مُنْ العَالِي العَود المَاتِي المَاتِي العَالِي العَود المَاتِي العَالِي العَود المَاتِي العَالِي العَود المَاتِي المُن العَود المَاتِي المَ

تُشْعِلُ رُوحًا داجِي الوِحْدَهُ الْمَعْلُ رُوحًا داجِي الوِحْدَهُ الْمَعْبابُ عُوْنَ الأَحبابِ شَعْبانُ يَعُودُ إِلَى لَحْنَهُ وَانْضِيءُ البَسْمَةُ فِي عَيْنِهِ وَانْضِيءُ البَسْمَةُ فِي عَيْنِهِ وَعَلَى المَوْجِ نُسَيْمَاتٌ رَطْبه وَحَكاياتٌ عَذبَهُ وحكاياتٌ وحكاياتٌ عَذبَهُ وحكاياتٌ عَذبَهُ وحكاياتٌ عَذبَهُ وحكاياتٌ وحكاياتُ وحكاياتٌ وحكاياتٌ وحكاياتٌ وحكاياتُ وحكاياتٌ وحكاياتٌ وحكاياتٌ وحكاياتٌ وحكاياتٌ وحكاياتٌ وحكاياتٌ وحكاياتٌ وحكاياتُ وحكاياتٌ وحكاياتُ وحكايات

# أعبر مهند مند

أصواتُهُمْ في اللَّيلِ دامِيةُ الأَّنِينِ
في الفَجْرِ صفْراءُ اللَّحُون ووميضُ نَجَمٍ شاحبٍ تَحْتَ السَّحاب نَجُمْ صَغير عَانِي الجَبِينِ فلا تُتحسَّ به المُيون والأَوْجُهُ المشبُوبةُ القَسَماتِ يَلقَفُهَا السُّكُون مَشدُودَةَ اللَّحَظاتِ في وَجْهِ المِياه والصَّيْدُ رِحلتُه تَنوءُ بها السَّواعدُ والجِباه أبدًا تَنُور في القاع خلف شياكها أبدًا تَنُور في القاع خلف شياكها أبدًا تَنُور والقاعُ يطوى جوفُه سرَّ المسير والقاعُ يطوى جوفُه سرَّ المسير المسير صُندوقُه المَسْحورُ تحرُسُه الأيادي الجَامِده القابضاتُ على المصير القابضاتُ على المصير القابضاتُ على المصير السَّين الرَّهِيب السَّادِي الجَياه السَّادِي الجَياه الصَّاعداتُ مع الحَياه الصَّاعداتُ مع الحَياه الصَّاعداتُ مع الجَياه الصَّادِة الرَّدْقَ السَّليب فوقَ الرِّياحِ تُطارِدُ الرِّدْقَ السَّليب

ويحُثُها سَوْطُ الصّراع فَتُعانِقُ الريحَ العَتيَّةَ ، لاَ تُثورُ على الجِراح وتُجالِد الظُلُماتِ والأَنْواءَ ، لا تَدَعُ الجِلاد لَيَسَتْ تَضِلُ ، ولِلدُّجي صَمْتُ القفار لَيَستْ تَضِلُ ، وللدُّجي صَمْتُ القفار أَو تستبدُّ بها المَخاطِرُ في العُبور مَرَقُ من الإنسانِ في كف الضَّياع مِزَقُ من الإنسانِ في كف الضَّياع بينَ القضاءِ الزَّاحِف المجهول والعَيشِ المَرير

\* \* \*

الليلُ مُشْتَجِرٌ بأعلامِ النَّخيلِ والمُشْبُ في الشَّطْيْنِ يَنَّشِحُ السَّوادِ والمُشْبُ في الشَّطْيْنِ يَنَّشِحُ السَّوادِ وعُواءُ ذِئبِ في الحُقُولِ عُيِّق السِّترَ البَهِيمِ أَينَ الطَّرِيقُ إلى الصَّبَاحِ ، إلى البُحكُورِ وَالشَّمْسُ من أَشجارِ قريتنا تُطلِلٌ على الدُّروبِ والشَّمْسُ من أَشجارِ قريتنا تُطلِلٌ على الدُّروب

والعائدونَ من المراسى يخرُجون للسوق ، والصَّيْدُ الوفيرُ على السَّلال يَفِدُونَ وُحْداناً تَلاقى فى طَريق الفَجرُ لاح فَتَى يَطِيبُ لنا النَّهار فَتَى يَطِيبُ لنا النَّهار وَتَصيبُ حَلْقتُنا مِنَ السَّوْقِ الكَثير ؟ وَتَصيبُ حَلْقتُنا مِنَ السَّوْقِ الكَثير ؟ ومَضى يُنتِي حُلْمَهُ المنشودَ صيَّادُ صَغير لمَّ يَكتحلُ فى ليلهِ غيرَ السَّهاد لَمْ يَكتحلُ فى ليلهِ غيرَ السَّهاد لمَّ يَعترشُ غير القواربِ من مهاد لمَّ يَفترشُ غير القواربِ من مهاد لكنَّما أحلامُهُ الزَّرقاءُ من وَشَى النَّجوم والنجمُ يَجنَحُ للأَفول والنجمُ يَجنَحُ للأَفول عَلَيْ حَوافِي الأَفْقِ يَحتَضِنُ الضَّياء وعلى حَوافِي الأَفْقِ يَحتَضِنُ الضَياء طير جَسور



1.1

هذا الرَّفيفُ له نداء اللَّهر يحملُ ماؤه زاد الرَّحيل اللَّهر يحملُ ماؤه زاد الرَّحيل ودنا يُرنِّقُ في الفضاء هُنيهَةً ورمَى العيونَ الصَّابرات بنظرة رشَق الشباكَ بها وعاب وعاب وعلى جَناح الموج صيَّادُ صَغير وعلى جَناح الموج صيَّادُ صَغير يتعجَّلُ السُّوقَ الغنيَّةَ بالرِّغاب يتعجَّلُ السُّوقَ الغنيَّةَ بالرِّغاب

### أغنية ربينة

يا قريتى يا نَجُمْةً خَضْراءً في مشَارِفِ النَّخيل تَمُوجُ في بُحَيْرة الضِّياء عُيونُهَا مَشاعلُ المَساء عَلَى مِهادِ النّيل وظِيْها صَفاء فُوادُكِ الرّهِيفُ يسكُبُ الحَيَاةَ في سُكون فُوادُكِ الرّهِيفُ يسكُبُ الحَيَاةَ في سُكون للغارقينَ في دُجَى الأَغوار والقابِهِينَ في الدّروبِ يَرْقُبُون مَطْلَعَ النّهار ليَنزعُوا مِن قَبْضَة التّرابِ لُقُمْةَ الكَفاف والضّارِينَ بالصُّدُورِ في الصَّخُور والضّارِينَ بالصُّدُورِ في الصَّخُور ليُ المُطلِّ في حيائِهِ الحَزين ووَجْهُكِ المُطلِّ في حيائِهِ الحَزين وَوَدَة الهُموم وَرَجْهُكِ المُطلِّ في حيائِهِ الحَزين وَتَرْقاً الدّمُوعَ في الجُفُون وَتَرْقاً الدّمُوعَ في الجُفُون وَتُوقِطُ الرُقودَ في سَواعِدِ الظّلال وَتُوقِطُ الرُقودَ في سَواعِدِ الظّلال وَتُوقِطُ الرُقودَ في سَواعِدِ الظّلال

وَيَجْتَلُوا الشُّروق

يا قر يتي من أَجْلِكِ العُيونُ في سُهاد مَن أَجْلِكِ العُيونُ في سُهاد تَخَافُ في صِراعها القضاء أَنْ تُطْفأ النُّجُومُ والأَقمار في أَفْقكِ الرَّحيب في أَفْقكِ الرَّحيب ولا يَعُودَ نَهُرُكُ الحَبيبُ بَهْجَةَ الجُمُوع مِنْ أَجْلِكِ العُناةُ يَزْحَفُون مِنْ أَجْلِكِ العُناةُ يَزْحَفُون ويحفرون بالأَظافرِ الشِّدادِ أَحْرُفَ البَقاء ليَفتحَ التَّارِيخُ صَفْحَةَ السَّلام ويكفرون النَّارِيخُ صَفْحَةَ السَّلام ويكفرون الشَّدادِ أَحْرُفَ البَقاء ويكفرون النَّارِيخُ صَفْحَةَ السَّلام ويكفرون النَّارِيخُ صَفْحَةَ السَّلام ويكفرون النَّارِيخُ صَفْحَةَ السَّلام ويكفرون النَّارِيخُ التَّارِيخُ التَّامِينَ النَّامِينَ النَّهُ النَّامِينَ النَّامُ النَّامِينَ السَّلَامِ النَّامِينَ الْمُنْعُلُونَ النَّامِينَ النَّامِينَ الْمُعْمِينَ النَّامِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُل

## らかいいいい

مَدِينتي يا راية الأجْيالِ ، يا أَنشُودة الحَياه يا جَنَّتى رمَى بَى المَطافُ بين أَعْيُنِ الْمُناه رمَى بَى المَطافُ بين أَعْيُنِ الْمُناه

۱۰۶

ورِحْلَةُ الشَّبابِ في حِمَاكِ لَم تَطُلُ ومَا خَبَا الْحَنَيْنُ في دَمِي ، ولم تَزَلَ أَنفاسَىَ الْحَرِارُ تَسْتَحِثُ عَوْدَتِي فداكِ مَدْمَعِي العَصِيُّ يَا مَدِينَتِي فداكِ لَوْعَتِي

\* \* \*

خُطای طَوَّفَت علی بِعادِكِ الدِّیار أَسْنَافُ وَرْدَةً غَرِیبةً القِفَار أَشْهَا ، أَضُمُّها أَضُمُّها وَطَلْعَة ابْنَتَی أَحِنْ فی بَهائها لِطَلْعَة ابْنَتَی وباقة من الصِّغار حَوْلَ خُطوتی تَصِیحُ بی ، تَهُوْنی

لاطْلِعَ النَّهَارِ مِن لَيْلِ شَعْبِيَ الغَريقِ فِي مَرارَةِ الصِّراعِ لِأَحْطِمَ الكلاكل فوق صخْرةِ الضَّياعِ لِأَحْطِمَ الكلاكل فوق صخْرةِ الضَّياعِ لِأَوقدَ الشَّمُوعِ لِأُوقدَ الشَّمُوعِ فَي مُسارِبِ القَلوبِ فَي مَسارِبِ القَلوبِ فَي مُسارِبِ القَلوبِ فَي مُسارِبِ القَلوبِ وَكُنتِ واحتِي وَحَتِي تَظِلْنَي إِذَا طَوانِيَ الشَّرَى عن العُيونِ وَصَجَّ فِي مُسامِعِي الشَّكُونِ وَصَجَّ فِي مُسامِعِي الشَّكُونِ وَصَجَّ فِي مُسامِعِي الشَّكُونِ وَمَلَّ كُفِي فوق بابِ الفَجْرِ مَوْعِدَ الضِّياء : وملَّ كُفِي فوق بابِ الفَجْرِ مَوْعِدَ الضِّياء : هِ مَا طَارِقَ المَسَاء وَجَهُكَ الرَّهِيبِ لا عَيُونِ وَجَهُكَ الكَابِي بلا عَيُونِ وَجَهُكَ الكَابِي بلا عَيُونِ

يحِيطُ كالقُضْبانِ بالسَّجِين »

في قَرْية صَغيرة مشقُوقة القَدَم الطُّلُ فوق رأسها الهُمومُ كالجَبَل فينَّ مَنْ صَفْحافُها الهُرَمِ عَلَى صَفَاف الْمَرَم عَنْ مَنْ عَنْ وقة النَّغَم عَلَى صَفَاف المَرَاءُ الْمَرَاءُ المَنْ وَاللَّهُ الصَّغير وتحمِلُ العَذراءُ الْوَبَها الصَّغير في صُرَّة إِهابُها مِزَق في صُرَّة إِهابُها مِزَق لَتَغسِلَ الفُؤادَ من سَأَم فؤادَها الغرير وفي الغُروب الرقُبُ الأَفْق وفي الغُروب الرقُبُ الأَفْق لَمَ اللَّهُ فَاللَّهُ المَا عَلَى الشَّقَق وَهِ النَّمَام لَمَا عَلَى الشَّقَق وَجَهُ النَّحِيلُ من غلالة الغَمام المَنْ عَلالة الغَمام المَنْ عَلالة الغَمام اللَّهَ الغَمام المَنْ عَلالة الغَمام اللَّهَ الغَمام اللَّهَ الغَمام اللَّهُ النَّمَام اللَّهَ الغَمام اللَّهَ الغَمام اللَّهَ الغَمام اللَّهَ المَام اللَّهُ النَّهَ اللَّهُ النَّهُ الفَمام اللَّهُ المَام اللَّهُ اللَّهُ الفَمام اللَّهُ اللَّهُ المَام اللَّهُ المَام اللَّهُ اللَّهُ المَام اللَّهُ المَام اللَّهُ المَام اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَام اللَّهُ المَام اللَّهُ اللَّهُ المَام اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَ

لَمَلَّ كُوَّةً منَ الضِّياءِ تفرِشُ الدُّرُوبِ لِتُؤْنِسَ الغَريبِ وليلةُ القدْرِ التي تحينُ كلَّ عام تَلُوحُ مَرَّةً لِمَنْ فؤادُهُ احْتَرق

مدينَتِي وَكَمْ شَهِدْتُ رَسَمَكِ الوَضِيءَ زِينةَ الدِّيارِ وَكَمْ شَهِدْتُ رَسَمَكِ الوَضِيءَ زِينةَ الدِّيارِ وَكَمْ لَمَحْتُ عَبْرةً على جِدَارِ تَرِفْ فَى ظَلَامِ مِن مَضَى وَلَم يَرَكُ وَكَانِ وَجَهُكِ الوسيمُ أَمْنِيَهُ وَكَانِ وَجَهُكِ الوسيمُ أَمْنِيَهُ وصوتُكِ الضَّحُوكُ أَعْنِيهُ وصوتُكِ الضَّحُوكُ أَعْنِيهُ لِمِنَ بَنُوْا مِنِ الرَّمادِ وَالحَصَا يُبُوتَهُم وَكُوَّمُوا التُرابَ كِي يضُمَّ شَمْلَهم وَكُوَّمُوا التُرابَ كِي يضُمَّ شَمْلَهم وَكُوَّمُوا التُرابَ كِي يضُمَّ شَمْلَهم

رَأُوْكِ فِي أَحْلامِهِم نَافُورة مِن البَشرِ تَنَهَلُّ كَالأَمْواجِ كَالْمَلِ رَأُوْكِ قَلْمَةً مِن الضياء تموجُ بالحياة والصُّور ولَحنُكِ المُنسابُ عَبْرَ أَفْقُكِ المَديد كيسيلُ في دُروبهِم كالسَّمْدِ يومَ عِيد ويفتنُ الأسماعَ سِرُّكِ المُذاع يُطِلُ مِن بَعيد ولا تَرى بهاءكِ القُلوب

\* \* \*

وَكُمْ رَوَى السَّمَّارُ تَحْتَ خَيْمَةِ الظَّلَال - وفي تَعِامرِ الحَنَيْنِ يُومِضُ الرَّماد والقَمْتُ في بيادِر الحَصَادِ
يُضَاحِكُ الْعُيُونَ تِبْرُهُ الْمُذَابِ.
ويُوقِد الرِّغابِ —
حَكَايَةَ ابنِ الرِّيفِ شَدَّ رَحلَهُ إِلَيكِ.
وَوَدَّعَ الرِّفاقَ والأَحْبابِ
والأُمَّهَاتُ جَفَّ صَبْرُها الجَميل في غُربَةِ الأَولادِ
وعادَ يحملُ المتاع والعيال منذ اهتدى إلى طريقكِ الكبيرِ.
ولفَّهُ صُندوتُكِ المَسْعُورِ :
«يا ليتنَا نُرُورُ أُولِياءَكِ الأَبْطالِ.
«يا ليتنَا نُرُورُ أُولِياءَكِ الأَبْطالِ.

ونقسِمُ الرَّغيفَ بين أَهلِكِ السِّماحِ »

مدينتي

ولم يَزلْ موّالُهم يَدُور يُسائلِ اللَّيلاتِ والبُدور عن طارق مُعامِرٍ جَسُور عَمُور يُحَطِّم الصَّخُور يُحَطِّم الصَّخُور ويعبُر الأسوار والبُحور ليلتق بطلَعة الزَّمانِ حين يبتسم على جبينكِ النَّضير ويجتلى رسْمًا على جدار ويجتلى رسْمًا على جدار ليحرْحِكِ الأَشمِ الطَّمْسِ مَرَّ راجِفًا عَلَى سَناك

يَشدُّ قلبَهُ إِلى خُطاكِ
وخلفَ ثَوْبِهِ يُعَلِّقُ الرَّحيلُ دونَه الأَبوابِ
وَخَلَفَ ثَوْبِهِ يَعَلِّقُ الرَّحيلُ دونَه الأَبوابِ
ويُرسِلُ الموَّالُ صيْحة العُناه
إذا التَقَتْ كَفُ الغَريبِ بالغَريبِ
وأَخْصَبَتْ بحِبِّهًا الحَيَاه
والناسُ في شوارِع المدينة الرِّحاب
قوافلُ تُظِيَّها سَوَاءدُ الأحباب

مَدِينتي

إِن مَرَّ فى صَباحِكِ البَسيمِ طارق من الحقول لا تَحْجُبى عن عَيْنِهِ النَّهارِ لا تُوصِدِي فى وجههِ الطَّرِيق

فني حِماكِ حيث تُوقِدُ الشَّموسَ أَعْيُنُ الْعُمَّالَ وَتُدفِيءُ القلوبَ في مِراحِها الأَطْفال ماتَملِكُ الحياةُ لِلجَميع وَيَشتَهِي الْعُشَّاقُ من رَبيع ولتَمْسَحِي على الجباهِ بالحنان وقد مضى بطيبها الزَّمان وعاشَ في غُضونِها الحَرْمان

مَدِينَتِي ولم أَزَلْ أَغُوصُ في الظّلال ولم أَزَلْ أَغُوصُ في الظّلال والأرْضُ في سخَائِها تَخضَرُ بالرِّجال لكنَّهُمْ تحت السَّماء يَسْغَبون ويظمَأُونَ حينَ تُجْدِب العيون

وير تَوُونَ من عُلالةِ الرَّجاءِ
أَن يغتدُوا يوْمًا إِلَى الشُّرُوق
فى ظِللَّكِ الأَمينِ بَيْنَ رُفْقَةِ الطَّريق
فيوقِدُوا الشموسَ بالقُلوب والمُيون
ويقهَرُوا في ساحكِ الشُّجُون
ولا يَمُودُوا للضَّياعِ والحَنِين

#### المغرئ العنير

كلَّ صباحٍ أَلتقِي بطَلْعَتِهِ كالظِّلِّ تحت خيمة النُروب كالعُودِ في يبادرِ الحَصاد يُطلِنُ بالجَبَينِ ، يُضمِرِ الحَنين ويَرشُق الطَّريق لَكِنْ بلا عُيون وَتقلَعُ السُّكُونَ خُطوتُهُ وَالقريةُ العذراءُ نسمعُ الخُطَا ولا تَرى العيون ولا تَرى العيون ويُنشَرُ الضِّياءُ كالأمطار يَفيضُ في مشارفِ الآفاق مِن لَيْلُ قَرْيَتِي الطَّويل مِن لَيْلُ قَرْيَتِي الطَّويل

يا بَحْرُ ، يا طُوفانُ من أَقْدام جامدة ، جافية ، صُفوف تشدُّهُ الرَّبِهِ الشُّقوقُ والرِّياح

و تَغرِس السَّواعدَ الشِّدادَ كَالرِّماحِ فَى الطَّيْنِ والرِّمال . . لِيُطلِقَ البُدُورَ مِن أَظافِرِ التَّرابِ وَتلتقِي وُجوهُها . . أُلوف تُغالِبُ الفَناءَ . . تُشعلُ الظَّلام وتَحفُر الطَّريقَ لِلاَّقدام ويَحفُر الطَّريقَ لِلاَّقدام ويرفعُ الصَّبِي صوتهُ النَّحيل ويبدأُ التَّرتيل ويبدأُ التَّرتيل فرُسَّما تكشفت مُغالِقُ الصَّدور ويسكبُ الوجهُ الكَلِيلُ ومضيَّن لكن بلا عُيون

\* \* \*

فى قريتى بحرٌ من الأقدام يحجُبُ الوُجوه

ويفرش الحنان والضّياء أحبابُها الْعُشّاقُ حِينَ يَحْلُمُون بِالأَرْضِ ، بِالأَكُواخِ ، بِالبَنيِن بِالأَرْضِ ، بِالأَكُواخِ ، بِالبَنيِن وَرَعا يقلِّبُون في التُراب باحِثين عن جوهم كريم فيبخلُ التُراب فيبخلُ التُراب هديةً للأَفْقِ كَيْ يُنِير هديةً للأَفْقِ كَيْ يُنِير لِللَّرْضِ كَي تَدُور لِللَّرْضِ كَي تَدُور لِللَّقدام كَي تَسِير لِللَّقدام كَي تَسِير لِللَّقدام كَي تَسِير

# الخوفس.

[ إلى صديق محود القروى الذي يشقيه شبح الحرب ]

لا تَرْتَجِفْ عُمودُ يا صَدِيقِيَ الوَدِيع لا تَرْتَجِفْ جَبِينَكَ البَسَّامُ غَضَّنَتُهُ غَيْمَةُ القَلَق والخَوْفُ مارِدْ تَمُور خُطاهُ فِي فُوادِكَ الْأَمِين ولا تَرالُ تَحْتَ طَرْقِها اللَّمِين ولا تَرالُ تَحْتَ طَرْقِها اللَّمِين تَصْفَرْ نَضْرَةُ الْعُيُونِ والشَّجَر في الشَّجَر في الشَّجَر في السَّغارُ واجِمِين :

« إِلَّهُنَا رَحِيم والمَفُو عِنْدَهُ قَرِيب فا الذي أَثارَ عَضْبَةَ السَّماء فأ الذي أَثارَ عَضْبَةَ السَّماء فترسلُ الرِّياحَ والشَّرر فن تُجْرِيلُ الرِّياحَ والشَّرر والضَّياع والحَوْفَ يَأْكُلُ القَلُوب ؟ » والخَوْفَ يَأْكُلُ القَلُوب ؟ » وَقَدْ تُجِيبُ حِينَ يَلْمَطُ الصِّمَارُ بِالسَّوَال : وَقَدْ تَجْيِبُ حِينَ يَلْمَطُ الصَّمَارُ بِالسَّوَال : وَقَدْ تَجْيِبُ حِينَ يَلْمَطُ الصَّمَارُ السَّوَال :

ولَسْتَ تُخْطِئُ الجَوَابِ
فَقَدْ عَرَفْتَ يَوْمَ عَوْدَةِ الجُنُودِ
وَلَوْعَةِ الذي مَضى حَبِيبُهُ ولَنْ يَمُودِ
عَرَفْتَ كَيْفَ يَصْنَعُ الإِنْسانُ بالإِنْسان

« سَعِيدُ » ما يَزالُ قابِعاً بِنِصْفِ وَجْه وكانَ وَجْهُهُ صَبُوح يُضِيًّ في مَواسِمِ الحَصَاد ويَشْرِشُ الحَنَانَ في الأَكُواخِ والحُقُول ويَهْنِفُ الصَّبِيانُ : يا أَبِي « زَكِيَّةُ » العَجُوزُ خانَها الكلام لا حَرْفَ ، لا ابْنِسامَ ، لا سَلام وأَصْبِحَتْ تَضِيقُ بابنِ الجَار كأنّه عريب والمقري النهار والمهار عن دارها في اللّيْل والنهار من يوم أن طوى رسائله من يوم أن طوى رسائله وسلّمُوها أو به وساعته وسلّمُوها أو به وساعته وكلمتين : مات واختاره الإله وحيدها الحبيب ولم يكن يحتاج للكفن ولم يكن يحتاج للكفن فقد روى الرّفاق أنّه انتقم من قبل أن يموت وحين مات أقبلت عمامة يمان السّماء وحين مات أقبلت عمامة يماني السّماء

وکانَ یَبْنَسِم وَکُلْنَا فِدَی الوَطَن

\* \* \*

الخَوْفُ تَغْمُرُ السَّفُوحَ والوِهَادِ طَلالُهُ الكَنْيِبَهِ وَتَعْصِرُ القُلوبَ كَفَّهُ الخَصِيبه والقَرْيةُ الخَصَيبه والقَرْيةُ الخَصَراءُ في سَواد ولَمْ يَزَلُ صَدِيقيَ الوَدِيعِ وَلَمْ يَزَلُ صَدِيقيَ الوَدِيعِ تُصافِحُ التُرابَ قَبْضَتُه وَغَيْمةُ الأسى تُظلُّ جَبْهَتَه ورُبَّما مَضَى به الصِّنارُ يَسأَلُون ويَلْفَطُونَ بالسَّوَالِ عَن خَطيئةِ البَشَر ويَلْفَطُونَ بالسَّوَالِ عَن خَطيئةِ البَشَر فلا يُجيب . . . !

# न्त्राम् कार्य

لا عينَ تَرنُو للقَمر فالوَّور فالمَّور فالمَّور فالمَّور فالمَرايا والصُّور قد نهَبَتْه فينة الشُّعاع فرت ضياءَهُ شَظايا تندَيْر

177

وقلّدَ تُهَا الليلَ والنِّسَاءَ والشَّجر:

« ما أَجملَ الليل لِمَنْ يُحِب
لكنَّ في زماننا البَخيل
ينرُبُ حتَّى في تمامه القَمر»

وانبثقت غمامة من العُطُور
وشى بها زُجاجُ مَن كَبَه
ومالت الصُّدور:
« طابت لنا الأَحلامُ لو تَعُود
وفي صحارى القَلْب يسقطُ المَطَر
والشَّمسُ تَجرف الجُليدَ في حَديقة النَرام»

والشَّمسُ تَجرف الجُليدَ في حَديقة النَرام»

وانشقَّت الطريقُ عن صَـبِي

تُراه لا يُؤذِي الْعُيونَ النَّاعمه فى ثوبهِ الأبيضِ فى شُحوبِ سُمْرَتِهِ يَطْفُرُ فَى نافِذَةٍ مُضَوَّأُه يُشيرُ للأَنامِلِ الشَّمعيَّةِ المُورَّده : « خمْسة ُ مِلِّيمات هَدِيَّةُ الحَبيبِ عِقدُ فُل مَنْ يَشترِي عُقودَ فُل ؟ » فَراشة ' تطير ُ بالعَبِير رَمت بها أَزِقَّةُ الْمَدينه وقلمُها في حلَّقةِ الدُّخان يَستجِير واشتعلَت مَراقِصُ المسَاء

كأنما الأعْيُنُ في أَبْهَامُها سُقاه

وضجّة الأقدام ، ضِحْكة الشّفاه وميض نار تلفّح الخُدود واللّيلُ مَنْجَمُ المنعمين والنّهار المناه «عَشرَة مِليمات يا واهب الأرزاق يا صاحب النّصيب » يا صاحب النّصيب » ودق عُكلّاز الضّرير بائع النّصيب شوارع المدينة المهورة الأنفاس فلم تَقَعْ عليه عَين

### الشيخ والقياء

الأَرضُ لَمْ تَزَلُ بِهِمْ تَدُور أَشْرِبَةٌ ، مَوائِدٌ ، عُطُور وخُطْوَةُ السَّاقِي الصَّغيرِ لاَ تَمَلُّ لا تَثُور « سَيِّدتِي ، ما شِئْتِ في يَدَيْكْ المَجْدُ لِلْجَمَالِ ، لِلَّرْبِيعِ ، لَكُ »
في كَيْلِ مَايُو يَسْهَرُ الْمُشَّاق
وَ تَلْتَقِي في المَشْرَبِ الأَشْواق
مَباسِمْ ، قَلائِد ، نُحُور
وَدَقَّةُ السَّاقِ الطَّرُوبِ ، والجَسَد
يَرْغَبُ ، والأَضْواءُ تَحْجُبُ القَمر
والأَرْضُ لَمْ تَزَلْ لَهُم تَدُور
كظائر مِن عالَم مَهْجُور
جَناحُهُ سَحابَةُ ييضاءُ فَوْقَ تَلِّ نار
الشَّيخُ جَاءَ يَحْمِلُ القيثار
فالنَّاعِمُونَ يَأْنَسُونَ بالوَتَر

والصَّدْرُ والمَيْنَانِ والدَّمِ تَرَفُّ، تَنْثَنِي، تَضُمُّهُا قُبُلَ تَذُوبُ ، تَشْتَملِ

« أَوَّاهُ ، ما أَحْلَى النَّمْمِ لَكَالُهُ مَا لَكُنَّهُ حَزِينْ وَلَيْلُ مَا يُو لَيْسَ يَمْرِفُ الأَلَمِ وَلَيْلُ مَا يُو لَيْسَ يَمْرِفُ الأَلَمِ مِن أَيْنَ جاء صاحِبُ النَّمْمَ ؟ »

« سَيَّدَ بِي ، ما شِئْتِ في يَدَ يُكُ المَجْدُ لَلْجَمَالِ ، لِلرَّبِيعِ ، لَكُ لَكَمْ الْمَجْدُ لَلْجَمَالِ ، لِلرَّبِيعِ ، لَكُ لَكَيْمًا بِالبَابِ عازِفُ فَقيرِ لَكَيْمًا بِالبَابِ عازِفُ فَقيرِ يُمْدِي إِلَيْنَا لَحْنَهُ الصَّفِير



سَيِّدَي، ماذا تَرى في الشَّيخِ والقيثار؟» وامْتَدَّتْ الأَبُوابِ مَنْدُ أَشَارَتْ كَالنَّسِمِ أَنْمُلَهُ :

« اللَّمْنُ أَصْفَى مِن بَعِيد! »

#### قطرة عب..

فِي الشَّرَبِ لاَقَيْتُ رِفَاقِي اللَّيْلَةِ كَانَتْ أَعْيَبُهُم تَشْدو بالحُب كانت أَعْيَبُهُم تَشْدو بالحُب بَحُواهُمْ مِنْ ذَوْبِ القَلْب كانُوا مِنْ عُشَّداقِ الإنسان كانُوا مِنْ عُشَّداقِ الإنسان

صُنَّاع مشَاعِلَ في لَيْسِلِ الشُّرَفَاء رُوَّاد صِرَاع فَوق الأَنْوَاء شُعَراء ، كُتَّاب

لَمْ يَعْرِفْنَى الأَصْحابِ عَاصُوا بِالأَعْيُنِ بَيْنَ صَلُوعِي عَاصُوا بِالأَعْيُنِ بَيْنَ صَلُوعِي حَسَرَتْ مَوْجَتُهُمْ ظِلَّ دُموعِي قَالُوا ما أَشْقَى الطَّائِرِ فَي شَرَكِ الظَّلُمَ التَّاعِبِ فَي شَرَكِ الظَّلُمَ التَّاعِبِ لَي تَعْرِبُ فُوقَ المَاشَعِبِ فَي المَاشَعِبُ مَا يَعْمِرُهُ يَعْمِرُهُ فَي اللَّا اللَّا الْمَاشِيلُ فَي المَاشَعِبُ وَي المُعْمِرَةُ وَي المَاشَعِبُ وَي المَاشَعِبُ وَي المَاشَعِبُ وَي المَاشَعِبُ وَي المَاشَعِبُ وَي المَاشَعِبُ وَي المَاسَعِبُ وَي المَاشَعِبُ وَي المَاشَعِبُ وَي المَاشَعِبُ وَي المَاسَعِبُ وَي المَاشَعِبُ وَي المَاسَعِبُ وَي المَاشَعِبُ وَي المَاشَعِبُ وَي المَاسَعِبُ وَي المَاشَعِبُ وَي المَاسَعِبُ وَي المَاسَعِبُ وَي المَاسَعِبُ وَي المَاسَعِبُ وَي المَاسَعِبُ وَي المَاسَعِبُ وَي المُعْمِرَةُ وَي المُعْمِرِ وَي المَاسَعِبُ وَي المُعْمِرِ وَي المَعْمِرَةُ وَي المُعْمِرِ وَي المُعْمِرَةُ وَي المُعْمِرِ وَي المُعْمِرَةُ وَي المُعْمِرِ وَي المُعْمِرَةُ وَي المُعْمِرَةُ وَي المُعْمِرَةُ وَي الْمُعْمِرَةُ وَي الْمُعْمِرَةُ وَي الْمُعْمِرَةُ وَي الْمُعْمِرَةُ وَي الْمُعْمِرِ وَي الْمُعْمِرِ وَالْمُعْمِرِ وَالْمُعْمِرَةُ وَالْمُعْمِرَةُ وَالْمُعْمِرَاعِ وَالْمُعْمِرَةُ وَالْمُعْمِرَاعِ وَالْمُعْمِرَاعِ وَالْمُعْمِرِ وَالْمُعْمِرَاعِ وَالْمُعْمِرِ وَالْمُعْمِرَاعِ وَالْمُعْمِرِ وَالْمُعْمِرَاعِ وَالْمُعْمِرَاعِ وَالْمُعْمِرِعُ وَالْمُعْمِرِعُومُ وَالْمُعْمِرِعُ وَالْمُعْمِعُ وَعْمِعُ وَالْمُعْمِعُومُ وَالْمُعْمِعُومُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْم

# لا يُسْلِمُ دُنْياها مُمْسَرَه

تَسَكُبُ فَ قَلْبِي الإِشْرَاق تُومِضُ للأَحْبَـــاب

يارُفَقَـــاء

إِنِّى أَسْمَعُ خَلْفَ صَبَابِ الفَجْرِ أَعْنَيَةَ العُصْفُورِ الأَخْضَرِ يَشْدُو لِلعَالَمِ ، كُلِّ العَالَم يَشْدُو لِلعَالَمِ ، كُلِّ العَالَم يَشْدُو لِلعَالَمِ ، كُلِّ العَالَم يَشْقِى المَحْرُومِينَ الفَرْحَــة يَشْقِي المَحْرُومِينَ الفَرْحَــة يَخْتَضِنُ الذَّنْيَا فِي لَمْحَــه يَخْتَضِنُ الذَّنْيَا فِي لَمْحَــه إِنْ تَغْرُبُ فِي يَنْتِي شَمْسُ الحُب لِا تَغْرُبُ فِي يَنْتِي شَمْسُ الحُب لِا تَأْسُوا يَا أَهْــلَ الوُد وإذا ما انْتَفَضَتْ في الفد

\*\*

عِشْرُونَ صَبَاحًا مَرَّتْ لَمْ يَتَفَتَّحْ وَرْدْ لَمْ يَخْفَقْ فِي أَيْدِي أُمِّ مَهْدِ تَحْتَ جَلِيدِ النَّهْرِ الزَّهْرُ ينسام وتَدِبُ عَلَى الشَّاطِيءِ أَقْدَدامِ
كُلَّ صَبِاحٍ دَقَّتُهَا
تَطُرُقُ أَبوابَ الْحُرُبِ
تُورِقُ أَعْشَابًا صَغْراءِ
فَوْقَ رَمَادِ القَلْبُ

عُبُوبی سَّارَ وَحِیهِ اَ فَوْقَ الدَّرْبِ وَالدَّرْبُ نَجُلِلهُ الأَشْهِ وَاك وَلَّهُ مِنْ غَدَرُاع وَدَاع وَلَّا مَنْ غَدَنْهِ وَدَاع أَسْرَجَ مِصْباحِی مِنْ عَیْنَیه وَوسادی مِنْ غَیْنَیه وَوسادی مِنْ نَسْهِ یَدَیْهُ وَمَعَ الفَجْرِ مَضَی فَوْقَ الشَّوْك وَمَعَ الفَجْرِ مَضَی فَوْقَ الشَّوْك يَا وَمْعَ الفَجْرِ مَضَی فَوْقَ الشَّوْك

النَّهْرُ جَلِيدْ ، والزَّهْرُ حُطام \* \* \* \* \* عِشْرُونَ صَبَاحًا \* \* مَرَّتْ لَمْ يَتَفَتَّحَ وَرْد مَرَّتْ لَمْ يَتَفَقَّ فِي أَيْدِي أُمَّ مَهْد لَمْ يَخْفِقْ فِي أَيْدِي أُمَّ مَهْد لَمْ يُشْرَجْ لِي مِصْبُحاح لَمْ يُضْرِدْ ثَوْبُ المَحْبُوب

تَرْقُبُ عَيْنَاهُ مِيعادِي وَيُسَوِّى بِالحُبِّ وِسَادِي

يا عَيْـــــنِي مَرَّتْ عِشْرُونَ صَبَــاحًا لَكِنْ قد يَأْتِي المَحْبُوب في ساعَة صَفْو مَوْءُ ود يُسْرِجُ مِصْبُ احِي يُسْرِجُ مِصْبُ احِي يُأْسُو في اللَّيالِ جِراحي فَلَقَدْ دَقَّتْ يُمْنَاهُ اَبابَ الحُبِّ وَسَمِعْتُ اليومَ خُطَاه اَطْرُقُ قَلْبِي

# ضيرة الخزيف

ما زِلْتَ بَهُوا بِي حَقاً ، فَأَيْنَ لَمْسُة الحَـنَانِ وَلَثْمَةُ الجَـبِينِ ساعَةَ الرُّقَاد ؟ ساعَتُنَا تَدُقُ نِصْفَ اللَّيلِ

ونامَ طِفْ لِللهِ عَيْنَانَا وَلَمْ تَبُحْ بِالحُبِّ عَيْنَانَا وَأَنْتَ لَمْ تَرَلْ مُسَهَدَ الْعُيُونَ يَغِيمُ فِي مِرْآتِكَ الظِّلُّ الْعَيُونِ الْكَثَيْبُ واللَّيْلُ تَرَى شَجَاكُ مَقْدَمُ الخَرِيفِ تَرَى شَجَاكُ مَقْدَمُ الخَرِيفِ أَشْبَاحُهُ مَقْرُورةُ الطَّيُوفِ أَنْفَاسُهُ ، نَسِيمُهُ العانى تَذُوبُ فِي عَيُونِ سَهْرَانِ تَذُوبُ فِي عَيُونِ سَهْرَانِ تَذُوبُ فِي عَيُونِ سَهْرَانِ وَتُوقِدُ الرَّمادَ فِي الضَّلُوع ؟ تَذُوبُ فِي عَيُونِ سَهْرَانِ وَتُوقِدُ الرَّمادَ فِي الضَّلُوع ؟ أَطْفَي عَبَامِرَ السُّهَادِ وَتُوقِدُ الرَّمادَ فِي الضَّلُوع ؟ أَطْفَي عَبَامِرَ السُّهَادِ فَي الضَّلُوع ؟ فَيُونِ سَهْرَانِ فَي عَلَمْ اللَّهَادِ فَي الضَّلُوع ؟ فَيُونِ سَهْرَانِ فَي عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ فَي فَيْ هَذَأَةً وَ الْمَنْ اللَّهُ فَي فَي هَذَأَةً وَ الْمَنْ اللَّهُ فَي فَي هَذَأَةً وَ الْمَنْ اللَّهُ فَي هَذَا فَي الْمَنْ فَي هَذَا أَوْ الْمَنْ اللَّهُ فَي هَذَا أَوْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فَي هُذَاقً وَ الْمَنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ فَي هَذَاقً وَ الْمُنْ الْ

و توصد أن العُيُونُ دُونَهُ الطَّرِيق تَخَافُ وَمُضَهَ الشُّرُوق وَمُضَهَ الشُّرُوق وَالْفَجْرَ أَنْ يُوقِعَ الفَيْاءَ في القُلُوب والفَجْرَ أَنْ يُوقِعَ الفِيَاءَ في القُلُوب حبيبتي كَنَارُكِ الحَزِينُ لَنْ يَغِيب هُمَّافُهُ الطَّرُوب ولَنْ يَطُولَ لَيلُهُ الحَزِينُ لَنْ يَغِيب في الشَّمْسُ خَلْفَ أَفْقِنا تَدُور ولَنْ يَطُولَ لَيلُهُ الحَرِيف تَدُور ولَنْ عَيْمَةَ الْحَرِيف تَدُور ولَنْ عَيْمَةَ الْحَرِيف تَدُور اللَّهُ الحَرِيف المَّدُور المَّاتِيقِ الْحَرِيف المَّدُور المَّاتِقُ الْحَرِيف المَّاتِقَ الْحَرِيف المَّاتِقِ المَّاتِقِ المَّاتِقِ المَّاتِقِ المَّاتِقِ المَّاتِقِ المَّاتِقِ المَّاتِقِ المَاتِقِ المَّاتِقِ المَّاتِقِ المَّاتِقِ المَّاتِقِ المَّاتِقِ المَّاتِقِ المَّذِيقِ المَّاتِقِ المَّاتِقِ المَّاتِقِ المَّاتِقِ المَّاتِقِ المَّاتِقِ المَّاتِقِ المَّاتِقِ المَّاتِقِ المَاتِقِ المَاتِقِ المَاتِقِ المَّاتِقِ المَاتِقِ المَّاتِقِ المَاتِقِ المَاتِقِ المَّذِيقِ المَاتِقِ المَاتِقِ المَاتِقِ المَاتِقِ المَاتِقِ المَّذَى المَّوْلِ المَنْ المَاتِقِ الْمَاتِقِ المَاتِقِ المَاتِقُ المَاتِقِ المُعْلَقِ المَاتِقِ ا

لِتَكْتَقِي بِطَيْرِهِا الأَسِيرِ وَتَنْفُضَ السُّهَادَ عَن فُوَّادِهِ القَرِيرِ حَبْيبَتِي هَلْ تَسْمَعِينِ

أَغرودُةَ الكَنارِ في القمم وصَيْحَدةً النَّرِبَانِ والعُيُون وصَيْحَدةً النَّرِبَانِ والعُيُون تَهُوي إلى قاع العَدَم حَيْبَتَى لَتَنْعَمِي مَسَاء حَيْبَتَى لَتَنْعَمِي مَسَاء عَيْبَ وَيُ الصَّبِاحُ بَعْدَ حِين

#### جسرا عمد

مَتَى أَهَّلَتْ طَلْعَةُ الرَّرِيعِ ... ؟ فَقَدْ دَنا نَسِيمَه الرَّطيب وَرقْرَقَ النَّسِيمَه الرَّطيب وَرقْرَقَ النَّسِيمَة السَّمَال وفي مَدينة الشَّمَال

كُلُّ فَتَاةً فِي ذِراعٍ فارسٍ صَغِيرِ عَلَى مَوانِئَ البِحارِ وَهُجُهَا الوَدِيعِ وَارْتَفَقَتْ عَجَائِزُ مشارِفَ التَّلالِ وَالشَّمْسُ يَعْمُرُ الْعُيُونَ وَهُجُهَا الوَدِيعِ وَانْطَلَقَتْ عَرَائِسُ الْجَنُوبِ تَسْتَحِمُ فِي الظَّلالِ وَفِي مَدينَتِي تَفَتَّحت زُهَ وَقُ الظَّلالِ وَفِي مَدينَتِي تَفَتَّحت زُهـور وفي مَدينَتِي تَفَتَّحت زُهـور وفي مَدينَتِي تَفَتَّحت زُهـور وغادَرَتْ مُهُودَهَا الأَطفالِ وَغَادَرَتْ مُهُودَهَا الأَطفالِ حَتَى جَنادِبُ الحُقـول غرَّدَتْ عَلَى المِياهِ مَا أَبْ بَحَ الوُجِدود ما أَبْ بَحَ الوُجِدود لا غَيْمَ ، لا رياحَ تحصيبُ الدِّيارِ لكنَّما سَعَابَةٌ عَلَى الجِبَاهِ لكنَّما سَعَابَةٌ عَلَى الجِبَاهِ لَا نَوْءَ ، لا غُبَارِ لا غَبَادِ لا غَبَادُ فِي جَهَامَةِ الْجَلِيدِ لا نَوْءَ ، لا غُبَارِ

لا ظلِّ يَحْجُبُ النَّهِا وَيَمَةُ الرَّبِيعِ ؟
مِنْ أَينَ جَاءَتْ غَيْمَةُ الرَّبِيعِ ؟
كُلُّ الوُجوهِ غَضَّانَهُا غَيْمَةٌ صَفْراء
كُلُّ الوُجوهِ غَضَّانَهُا غَيْمَةٌ صَفْراء
كأنَّهَا ما فارَقتْ شيّاء
ومعولُ الحَصادِ في المُروج يَقْطُفُ الوُرود
والأُمَّهَاتُ أَغُيُنْ عَلَى الصِّغارِ لَحْظُهَا شُرود
ما أَجْجَ الوُجود
لولا يد تَمْتَدُ في الطَّلام
لولا يد تَمْتَدُ في الطَّلام

### أندرة العرة

[ إلى رفاقى صناع السكامة الشرفاء الذين كرمونى غداة صدور ديوانى الأول من وحى بورسميد في سنة ٧ ٥ N ]

> اللَّيْلَةُ مَوْعِدُ أَحْبَـا بِي إِنِّى أَنْتَظِرُ والوَجْدُ يُسَهِّدُ أَجْفَا بِي صَبْرًا يا قلــبِي

ما زال الرَّكْبُ عَلَى الدَّرْبِ
يَحْدُو أَسُواقِيَ بِالحُبِ
لا تَهْتُفْ بِاللَّحْنِ الشَّاجِي
أوْقِدْ شَمْعُهُ
فَالرِّ عَلَى بَالِيَّ فِي الشَّرْقِ عَلَى بَابِي
فَالرِّ عَلَى بَابِي
فَالرِّ عَلَى بَابِي
فَالرِّ عَلَى بَابِي
تُلْقِي مَا حَمَّلَهُا أَصْحَابِي
كُنْزًا مِنْ أَنْهَاسٍ عَطْرِهُ
لَا يُعْلَوْهُ أَمْنِيَةٌ حُلُوهُ
والضَّحْكَةُ لِرِفَاقِي
والضَّحْكَةُ لِرِفَاقِي
والضَّحْكَةُ لِرِفَاقِي

مَرْحَى يا رُفَقائي يا عُشَّاقَ الإنسان يا عُشَّاقَ الإنسان اللَّحْلَةُ كانت قَبْلَ الفَجر والقَمْرُ السَّارِي لَمْ يُسْفِرَ عن وَجْمَة صَدِيق وحَمَلتُمْ مأساةً اللَّيل

إِنِّي أَعْلَكُمْ أَلْمَحُ فِي الوَجْهِ نِشَارَ غُبَار وعَلَى المنِكَبِ من أَطْبَاقِ الْعَيْم بَعْضَ رَمَــاد دَمِيَتْ أَقدامُ تَصْعَدُ فَوْقَ السَّفْح والسَّفْحُ نُجُلِّلُهُ الْأَشْواك وَبَلُوْتُمْ مَا صَنَعَ الوِّيل إِنِّى أَعرِفُها أَشْباحاً خَائِنَةَ الأَعْيُن كُمْ غَرَسَتْ شَوْكَ الحِقْدِ الأَسْوَد في القَاع ِ عَلَى دَرَج ِ السَّفْح في سير حقَّى القِمِّــه \* \* \*

هَا قَدْ عُدُنا اللَّمَّاحِ الْمُ اللَّمَّاحِ الْمَا أَذَّنَ إِنَّ الْفَجْرَ عَلَى الأَبُوابِ وَالْجَبِلَ الصَّاعِدَ في شُرُفاتِ الأَفْق وَالْجَبِلَ الصَّاعِدَ في شُرُفاتِ الأَفْق دِرْعُ لِمَدِينَتِنَا السَّمْراء في مَهْدِ الْوَادِي تَحْتَ ذِراعِ النَّهْر في مَرْحَى يَا رُفقا فِي مَرْحَى النَّهْر العَوْدُ حَمِيلِهِ الْوَقْعَ فِي مَرْحَى النَّهْر العَوْدُ حَمِيلِهِ الْمَوْدُ حَمِيلِهِ الْمَوْدُ مَمِيلِهِ الْمَوْدُ مَمِيلِهِ وَتُضِيءُ الأَوْجَلِهِ الْمَاوِي وَعَبِيرُ الأَرْضِ الفَاعِمُ يَسْدِي الرُّوح وَعَبِيرُ الأَرْضِ الفَاعِمُ يَسْدِي الرُّوح وَعَبِيرُ الأَرْضِ الفَاعِمُ يَسْدِي الرُّوح إِنْ مُعْلِيفٌ أَشُواكُ الْجَقْدِ الْهَاوِي بَعْضَ جَراح

# مهم عب

مَلاَّتُ فَوْقَ عُبابِ الأَمْواجِ كُيْحِرُ فَى زَوْرَقِهِ كُلَّ نَهَار يُودِعُهُ أَحْلامَ صِغَار فَى عُمْـرِ الوَرْد

10/

طَلَعَتُهُ حِلْمٌ بِالْفَدِد واللَّحْظُ شُـُعَاع يَقْتَحِمُ العاصِفَةَ بِصَدْرٍ عارٍ إِلاَّ مِنْ نَبضاتِ الحُبِّ والنُّوءُ العَاتِي أَلْفُ ذِراع تأسِرُهُ . . تَجَذَبِهُ لَكِنْ لا يَهُوِى لا يَهُوِي لِلْقَـاع

\* \* \* \* كُلُّ مَساءٍ يَرْجِعُ مَكْسُورَ القَلْبِ يَمْلاً جُعْبَيَّهُ قَبْضَ الرِّيحِ وأَحادِيثَ رِجالٍ جُوف أَلْفُ لِسَانِ مَهْسُولِ يَدْعُو

أَبْرِي بالاصْدافِ عَلَى القَاعِ الْمَاعِنُ لا بَهْوِي الْبَدًا فوق غِمَارِ الأَمواجِ لا يَسْسَلُو لا يَسْسَلُو لا يَسْسَلُو رفقاء في الرَّكْبِ رفعُمَ تَهَاوِي رُفقاء في الرَّكْبِ بَيْنَ شَبِاكِ النَّوْءِ العَاصِفِ بَيْنَ شَبِاكِ النَّوْءِ العَاصِفِ لِمَا يَعْرُفْهُ القَاعِ الْمَاثُ الرَّاحِفِ لم يَجْرُفْهُ المَدُّ الرَّاحِفِ ومضى يَضْرِبُ في الآفاق ومضى يَضْرِبُ في الآفاق يَرْثِي للعُشَّاق ومضى المُشْواق يَرْثِي المعشَّاق ويَبُثُ الأَشُواق ويَبُثُ الأَشُواق ويَبُثُ الأَشُواق ويَعْمَانَ عَلَى رُونِيا العَوْدِهِ وَيَعْمَانَ عَلَى رُونِيا العَوْدِه وَقَاتِ أَخْضَر :

4.

كَلِمَةُ حُبِّ تأسُو جُرْحا تَملأُ قَلْبَ العالَمِ فَرْحا تَملأُ قَلْبَ العالَمِ فَرْحا ما أَحْلَى تَذْكَارَ العَوْده

\* \* \*

العالمُ يَرْتَقِبُ القَمرَ الصَّاعد يَهْدُ ظُلُماتِ النَّهْبِ والمَوْجَةُ تَنْحُسِرُ عنِ الشُّطْآن ويَمُودُ المَلاَّح ويَمُودُ المَلاَّح عَصْفُورَيْن فَصَّةَ عُصْفُورَيْن ضَلَّا في العاصفة الهوجاء خاصاً المِحْنَة بَجَنَاحَيْن فوق الأَنُواء جَرِيْحَيْن فوق الأَنُواء جَرَيْحَيْن فوق الأَنُواء جَرَيْحَيْن فوق الأَنُواء جَرَيْحَيْن فوق الأَنُواء جَرَيْحَيْن فوق المَّنْ مَا افْتَرَقا

ما هَوِيا لِلْقَاعِ
هاما فى رُوْيا العَوْدَه
رَفَّتْ فى مَوَّالِ أَخْضَر:
كَلِمَةُ حُبِّ كَانْسُو جُرْحا
تُملاً قَلْبَ العالَمِ فَرْحا
ما أَحلَى تَذكارَ العَوْده

### العبير دانظلال

عَلَى جَنَاحَى غَيْمَةِ المَساءِ مَضَى يَشُقُ أَبْحُـرَ الهُمـوم يَضَى يَشُقُ أَبْحُـرَ الهُمـوم يَحُمِلُ للأَحْبَابِ باقَـةَ الأَمـل والجُرْحُ فى فُوَّادِهِ لَمْ يَنْدَمِل

مُنذُ تَوَلَّى خُلْمُهُ القَـدِيم

\* \* \*

رَأَيتُهُ يُسَابِقُ السَّحَابِ
عَيْنَاهُ بِالْحَنِينِ تَهْنِكُ السِّتَارِ
التَّجْتَلِي مَلامِحَ الأَّحبابِ
التَّجْتَلِي مَلامِحَ الأَّحبابِ
التَّجْتَلِي مَلامِحَ الأَّحبابِ
التَّضِيءُ في مَسْراه كالنُّجُومِ
وفي يَدَيْهِ بِاقَةٌ التَّذْكارِ
يَسْبِقُهُ عَبِيرُهَا الفَوَّاحِ
فقَدْ جَنَى وُرُودَهَا مِن أَرْضَهِمِ
فقَدْ جَنَى وُرُودَهَا مِن أَرْضَهِمِ
ولَمْ يَزَلُ عَلَى الضِّفَافِ غَرْسُهُمْ

وحِينَمَا ارْتَمَى عَلَى الأَعْتَاب

هُوَى شُعاعُ الوَرْدِ من يَدَيْهُ واغْرُوْرَقَتَ عَيْنَاهُ بالعَذَابِ يَا وَيْلَهُ مِن طَارِقِ الظَّلَلَامِ يُعَلِّفُ التَذْكَارَ بالسَّواد فَلا يَرى بَهاءَهُ الصَّحاب

\* \* \*

كَنَارِيَ الْحَرْيِنَ لَنْ يَضِيعِ

تَذْ كَارُكَ الْمَشُوقُ للأَحْبَابِ
فَلَمْ يَزَلْ عَبِيرُهُمْ يَضُوعِ
فَلَ وَرْدِهِ أَقْوَى من الظِّلال
ولَمْ يَزَلْ عَلَى الضِّفَافِ عَرْسُهُم
تخصُدُهُ طَلاأِعِ الضِّفَافِ عَرْسُهُم

### في ليل عيد الميلاد

سَبْعَةُ رُفَقَاءِ هَامُوا مِنْ غَيْرِ عَزاءِ فَوْقَ صِفافِ اللَّيْسَلْ فَوْقَ صِفافِ اللَّيْسَلْ إِلاَّ دِفْءَ الأَنفاسِ

تُومِضُ كَالْحَرَّالِهِ يَطُويها الظلَّ الطَّلْ الطَّلْ الطَلْ الطَّلْ مَا صَلُوا مَا افْتَرَقُوا مَا افْتَرَقُوا فَى خَفْقُهَ حُب فَى كَيْلَة عِيدِ المِيلاد وَتَغَنَّوُا فَى خَفْقَة حُب أَغْنيَة للإنسان العَانى مَعْصُوبًا فَى كَمْفِ الإنسان العَانى مَعْصُوبًا فَى كَمْفِ الإنسان مَعْمُ من صَدَأ الأَصْفاد يُطْعُمُ من صَدَأ الأَصْفاد واجْتَاحَتُهُمْ ذَكْرَى الأحْزَانِ يُطْعُمُ من صَدَأ الأَصْفاد واجْتَاحَتُهُمْ ذَكْرَى الأحْزَانِ إِعْصَارًا يَقْتَلْعُ القَلْب وجْدًا أَسْرَجَ كُلَّ دُمُوعِ الوَيْل وجْدًا أَسْرَجَ كُلَّ دُمُوعِ الوَيْل وجْدًا أَسْرَجَ كُلَّ دُمُوعِ الوَيْل

أَطْفَأُ هَا لَمْ يُبُقَ سُوى اللَّيْلُ الْمَفَاءِ اللَّيْلُ الصَّدْرِ الْفَأَهَا لَمْ يُحْمِلُهَا ، يُشْعِلُهَا فَالُوا مَنْ يَحْمِلُهَا ، يُشْعِلُهَا وَالْفَلْعَهُ فَا أَعْلَى أَسُوارِ القَلْعَهُ لَيْنَايِرَ لأَقْدَامِ الفَجْرِ مَنْ يَحْمِلُهَا مَنْ يَحْمِلُهَا مَنْ يَحْمِلُهَا للَّوْعَهُ مَنْ يُصْحِيلُهُا لللَّوْعَهُ لللَّاعِثُ اللَّوْعَهُ لللَّاعِثُ اللَّوْعَهُ لللَّاعِثُ اللَّوْعَهُ لللَّاعِثُ اللَّوْعَهُ لللَّاعِثُ اللَّعْمُ اللَّعْمِ يَقْتَلِعُ اللَّعْمِ اللَّعْمِ المَّاعِمُ المَّعْمَ الْمُعْمَى يَقْتَلِعُ اللَّعْمِ اللَّعْمِ المَّاعِمُ المَعْمِي يَقْتَلِعُ اللَّعْمِ المَعْمِيلُهُا مَنْ يُشْمِعُ المَّاعِمُ المَّاعِمُ المَعْمِيلُهُا مَنْ يُشْمِعُ المُعْمِيلُهُا مَنْ يُشْمِعُ المَّاعِمُ المَعْمِيلُهُا مَنْ يُشْمِعُونَ يَقْتَلِعُ المُعْمِيلُهُا مَنْ يُشْمِعُ المَعْمِيلُهُا مَنْ يُشْمِعُ المَعْمِيلُهُا مَنْ يُشْمِعُ المَّعْمِيلُهُا مَنْ يُشْمِعُ المُعْمِيلُهُا مَنْ يُشْمِعُ المَّعْمِيلُهُا مَنْ يُشْمِعُ المُعْمِيلُهُا مَنْ يُشْمِعُ المُعْمِيلُهُا مَنْ يُشْمِعُ المُعْمِيلُهُ المُوالِقُولُ المَاعِمُ المَعْمِيلُولُ المَعْمِيلُ المُعْمِيلُهُا مَنْ يُشْمِعُ المُعْمِيلُهُا مَنْ يُسْمِعُهُمُ الْمُعْمِيلُ اللَّهُمُ المُعْمِيلُ المُعْمِيلُ المُعْمِيلُ المُعْمِيلُ المُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُولُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ اللْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُولُ الْمُعْمِيلُولُ المُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْمُعُمُ الْمُعْمُعُمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُعُمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُعُمُ الْ

ويُعَنِّى أُغنيَة النَّصْرِ
في لَيْلَة عِيدِ المِيلاد
مَنْ يَسْتَخْفِي مِن وَجْهِ الرِّيح
مَنْ يَسْتَخْفِي مِن وَجْهِ الرِّيح
في صَدأ الأَصْفاد
قال الشَّاعر يا رُفقاء
قال الشَّاعر يا رُفقاء
إنِّي أَعْرِفُهُ
يَا يَّي فَوْقَ جَوادِ المَعْرِب
في عَبَشِ الفَجْر
في عَبَشُ المَشْرِق
في عَبَشُ المَشْرِق

إنسان عملاق يَخضِبُ عَينَيه الدَّم ويُنمَهُم في حُلْم ويُنمَهُم في حُلْم طُوبَى اللإنسانِ العَانِي طُوبَى اللإنسانِ العَانِي يخرُبُ مِنْ قاع الأَحْزانِ في يده شمعه في يده شمعه يُوقِدُها رَغْمَ الرِّيح ليتنيرَ لِأقدام الفَحْر ليتنيرَ لأقدام الفَحْر ولتَصْهَرَ صَدَأَ الأَصْفاد ولتَصْهَرَ صَدَأَ الأَصْفاد في لَيلة عِيدِ العِيلاد

ما لَوُن عَيْنَيه رِدانِهِ ، جَوادِهِ وما الذي يَحِمِلُهُ في جُعْبَتِه ؟ وما الذي يَحِمِلُهُ في جُعْبَتِه ؟ يا لِيْتَنا نَلقاهُ في هذَا المَساءِ وعَلاً العُيونَ من شُعاعَة الجَبِينِ وعِلاً العُيونَ من شُعاعَة الجَبِينِ ويا صَبايا الحَيِّ إِنْ تَرَيْنَهُ ويا صَبايا الحَيِّ إِنْ تَرَيْنَهُ تَوَجْنَ بالوُرود هامَتَهُ واسْكُرْبنَ حَولَه عَبِيرَ اليَاسَمِينِ. واسْكُرْبنَ حَولَه عَبِيرَ اليَاسَمِينِ. الفارسُ الجَميلُ جَاء . . . .

\* \* \*

لا . . . لَمْ يَجِيْ ولم يَحِنْ لَه مَآب ما زالَ مِيْسْتَخْفِيْلَ عَنِ العُيون يَسْبَحُ في غَمامةٍ من الظُّنُون

\* \* \*

لا . . . لَمْ يَجِئُ ولَمْ يَجِئُ ولَمْ يَجِئُ ولَمْ يَجِئُ مَآبِ مَا زَالَ مُسْتَخْفِيرً عن العُيون يَسبحُ في عَمامَةً من الطُّنُونِيَ

لا تَصْدَحِ الأَجراسُ

ولْيَصْمُتِ البشيرُ . . . لا تهزيد تهزيخ صَبايا الحَيِّ بالنَّشِيد ولْيَرَقُبِ النِّساءُ مَطلعَ القَمر على أَساريرِ الصِّفَار لا . . . لم يجيئ على أساريرِ الصِّفَار ولم يَحِنْ له مآب ما زال يَخطُو زاحِفاً عَلَى الظَّلام مكبَّلاً مُجرَّحَ الجَبين مكبَّلاً مُجرَّحَ الجَبين الطَّدين سدَّ الفجاجَ كُلها الضَّدين سدَّ الفجاجَ كُلها والمتنا للفارسِ النَّبيل

يَشُقُ فُوقَ النَّارِ مَسْراهُ تَغِيمُ بَيْنَ السَّحْبِ عَيناهُ يمُدُ للأَّحبابِ يُمناهُ يا مَنْ يُجِيدُ الفارِسَ النَّبيل يا مَنْ يُجِيدُ الفارِسَ النَّبيل يا مَنْ يُجِيدُ الفارِسَ النَّبيل

## مولد نجم..

[ أغنية إلى ولدى هشام ]

النَّجمُ يَحكِي طَلْعَةَ الوَليِد والوَرْدُ يَفتَحُ الجُفون وتُومضُ العُيون وتَحَتَفي غياهِبُ الجِسدار

لا ظلَّ يحجُبُ النَّهار ءَن مُقلقَىْ هِشِام وتَسَكُنُ الْأَنَّاتُ خلفَ غُرْفَةٍ المِهاد تَخَطَّرِي ءَرائِسَ المِيلاد تَخطَّرِي أَمُومـةً وطفِـْـل وفَرْحـةً تَنسابُ أُغنيــه ورِحْـلةً إلى القَمَــر (١) تَغْمُ أَلْفَ أَمْنِيَــــه وبيننا غلى الهَوى ميعاد أُعلامُنا هُنَا ، هنـاك وفي جبينكَ الصَّنيرِ ظِلْمها الوَضِيء

 <sup>(</sup>١) ولد هشام في : أ كتوبر ١٩٥٧ تاريخ إطارق القمر « سبوتغيك» أول تجربة في غزو الفضاء وفتح آدف جديدة أمام الإنسان في مجال الكشوف لحلية .



يَرِفُ يا هِشـــام وتَفْرِشُ الطَّريقَ ورْدَةُ السَّلام

مِنْ أَجْلِ مُقْلَتَيْكَ يا هِشام نُرِيقُ في الظَّلامِ دَمْمةً العَناء نَعُتُ مِن مَرارةِ الصِّمرَاعِ ونلتقي عَلَى الطَّرِّيقِ صَخْرَةً تَرُدُّ عادِيَ الضَّيَاع ونَسفَحُ الْأحلامَ في مخادِع العطور واللَّيلَ في وسادةِ الوُرودِ تحتَ أَعْيُنِ الظِّلال مِن أَجلِ أَن نراكَ قُرَّةَ العُيون في عالَم ِ سماؤُهُ زُهور وأرضُهُ أَطْفَال يا كَيْمَنَا نَعْسَمُ الْهَمُومَ الْمَصْرِكَ الضَّحُوكِ اللَّانِعَامِ الْمَحْطَمِ الْهُمُومَ والأحزان المَحَطَّمِ الهُمُومَ والأحزان القاهر الغيوب للإنسان القاهر الغيوب للإنسان لِعَصْرِكَ الَّذِي يَنَامِ في صَدرِهِ الطَّريدُ بينَ رُفْقَةً ودار يا كَيْمَنَا نَدعُوه أَن يُجيب فلا يَضِنَّ بالجَواب فلا يَضِنَّ بالجَواب ونَشْهَدُ انطِفَاءَةَ المَاْساه ونَشْهَدُ انطِفَاءَةَ المَاْساه تَمُونُ في الشِّفَاه

وتُسْدِلُ السِّتَارَ خلف ظِلِّها الكَفيِبِ

\* \* \*

الْ كَيْتَنَا نُمَانِقُ الْحَيَاهِ

ف مَوْكِبِ الأَجْيَالِ حِينَ تَرْفَعُ الأَعْلام

وَتَمْشُرُ الشِّرَاعَ عَبْرَ عالَم جَدِيد

تَحَيِّدَ قُلْ الشِّرَاعَ عَبْرَ عالَم جَدِيد

يا تَلْيَتْنَا نَحْمِها السَّعِيد

يا تَلْيَتْنَا نَحْمَها السَّعِيد

يا تَلْيَتْنَا نَحْمَها السَّعِيد

يا تَلْيَتْنَا نَحْمَها السَّعِيد

يا تَلْيَتْنَا نَحْمَها السَّعِيد

يا تَلْيَشْهَدَ انْتَفَاصَلَة الزَّمان

عَنْ مَدُولِدِ الإِنْسان

### أغية مه بزرسير

إ و أبورسعيد ، حيث تاتق البلادنا بالعالم عبر الفناة ، تعيش فقة « البمبوطية » على ببع التحف والسلع في قواربها الصغيرة الى ركاب السفن في أثناء رسوها. وقد سجل هؤلاء الأبناء في معركة السويس أروع صفحات التضحية لوطنهم والفخار الأمتهم ، فإليهم أهدى هذه القصيدة ]

أَيْدِيهِمْ مَا زَالَتُ تَمْتَـد تَنْقَضُ نُسورًا ، تَرْتَـد لَكِنْ لا تَهْوِى تَطْفُو فوقَ عُبَــابِ المَد

IAT

صامدة ، صاعدة ، تنشد لَحْن جُدود مَعْمُورين عُمَّالِ ، صَيَّادِين عُمَّالِ ، صَيَّادِين عاشُوا ، مَاتوا ، في البَحْر تَتلاقي أَفُواجًا تُولَد في البَحْر في عَبَسَ الفَجْد في عَبَسَ الفَجْد تَحُدُو قاربَها في الظّلْمَهُ وَتَشُدُّ الْحَبْلَ إِلَى كُلِّ سَفِين وَتَشُدُّ الْحَبْلَ إِلَى كُلِّ سَفِين لَتُصِيب اللَّقْمَة وَتَسَدُّ المَّبْلَ إِلَى كُلِّ سَفِين لَتُصَيب اللَّقْمَة وَلَيْن لَيْسَ يَمُدُّ السَّبَكَة عُرْيان لَيْسَ يَمُدُّ السَّبَكَة عُرْيان لَيْسَ يَمُدُّ السَّبَكَة عُرْيان لَيْسَ يَمُدُّ السَّبَكَة عُرْيان ويمُدُّ السَّبَكَة عُرْيان ويمُدُّ السَّبَكَة عُرْيان ويمُدُّ السَّبَ عَلَى كُلِّ جَبِين ويمُدُّ السَّبَ عَلَى كُلِّ جَبِين ويمُدُّ السَّبَ عَلَى كُلِّ جَبِين ويمُدُّ السَّمَا في المَكْتوب عَلَى كُلِّ جَبِين

باحت أُغنِية بالسِّر والرَّفْقة تَهْدُو لِلشَّطِّ الأَزْرَق: البَحْرُ صَدِيقُ العُمْر والطَّيْرُ يُحَيِّي الفَجْر عَلَى المَشْرِق الحَمْر والطَّيْرُ يُحَيِّي الفَجْر عَلَى المَشْرِق الكَنْ كَيْفَ نَلاقِي رَكْبَ البَحْر! وسفا نَهُمُ عَبْرَ قَناة الأَنواء وسفا نَهُمُ عَبْرَ قَناة الأَبْداد أَطْفالُ وجُنود ونِساء وسفا نَهُمُ وعَبْر قَناة الأَبْداد أَطْفالُ وجُنود ونِساء بَرُولُ وعتاد بَرُولُ وعتاد ولدَيْنا أَشْياء صَغيره ولدَيْنا أَشْياء صَغيره كُنزُ للشَّارِي في رِحْلَتِه ولدَيْنا أَشْياء عَوْدَتِه كِنْ للشَّارِي في عَوْدَتِه كِنْ للشَّارِي في عَوْدَتِه عَلَيْه عَوْدَتِه عَلَيْه عَوْدَتِه عَوْدَتِه عَوْدَتِه عَلَيْه عَوْدَتِه عَوْدَتِه عَهُ عَوْدَتِه عَالَاه عَوْدَة عَلَيْه عَوْدَتِه عَوْدَتِه عَوْدَتِه عَلَيْه عَوْدَتِه عَوْدَتِه عَوْدَتِه عَوْدَتِه عَوْدَتِه عَالَاه عَوْدَتِه عَوْدَتِه عَالَاه عَوْدَتِه عَلَيْه عَالَيْه عَوْد عَلَيْه عَلَيْه عَوْد عَلَيْه عَلَيْه عَلَى عَوْدَتِه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَوْدَتِه عَلَيْه عَلَيْه عَوْدَتِه عَلَيْه عَلَي

أَيْد وحِبَالُ ، تَعْلُو ، تَهَاوَى إِنَّا نَعْرِفُ لُفَةَ القَوْم والشَّرْقُ يُلاقِي الغَرْبَ عَلَى كُلِّ طَرِيق قد نُغْدَبَنُ في الصَّفْقَة حِيناً لكَنَّا نَحْمُلُ سِرَّ العالَم لا يَقْهَرُهُا الطَّوْفان

\* \* \*

عادُوا مَضْمُومِي الأَيدِي ، والبَاخِرَةُ تَسِيرِ والأُولادُ يَصِيحُونَ بَتَرْنيِهِ حُبِ

- تُشْجِي أُخْتًا وقَفَتْ في بابِ الدَّرْبِ – والخَطُو يَطِيرُ حَنِينًا يَسْبِقُ طَيْرَ المَغْرِبِ جَفَتْ أَحْزانُ القَلْبِ مَنْدُ تَولَى القَلْبِ

أَشْلاءً في القاع المُعْتَمِ المَمْ يَطْفُ عَلَى وَجْهِ البَعْرِ قَتِيلِ لَمْ يَحْمُلْ أَحَدُهُمُ الآخرَ والجُرحُ يَسِيل لَمْ يُعْلَقُ بَيْت وقَنَاةٌ الأَجْدادِ تَفيضٌ سَلاماً للإنسان وقَنَاةٌ الأَجْدادِ تَفيضٌ سَلاماً للإنسان والشَّرْقُ يُلاقِي الغَرْب عادُوا أَفُواجاً تَطْرُقُ بابَ الغَد عَلَمُوا أَفُواجاً تَطْرُقُ بابَ الغَد وَتَشُدُّ العَبْلَ فِي الظَّلْمَهُ وَتَشُدُّ العَبْلَ إِلَى كُلِّ سَفِينِ وَتَشُدُّ العَبْلَ إِلَى كُلِّ سَفِينِ فَيْنِ وَتَشُدُّ العَبْلَ إِلَى كُلِّ سَفِينِ فَيْنِ فَيْنِ فَيْنِ الْقُمْدَ الْقَمْدَ الْقَمْدَ الْقَمْدَ الْقَمْدَ الْقَمْدَ الْقُمْدَ فَيْنِ الْقُمْدَ الْقَمْدَ الْقُمْدَ الْقَمْدَ الْقَمْدَ الْقَمْدَ الْقَمْدَ الْقَمْدَ الْقَمْدُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

### مدينيي. أعلاد 44

أ من وحمى مؤتمر القاهرة الشعوب الأسيوية والإفريقية حيث. اجتمع ممثلو دول القارتين في المدة من ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٥٧ إلى. أول يناير ١٩٥٨ لبحث المسائل الدولية عامة مع العناية بالقضايا التي تهم الشعوب الأسيوية الإفريقية واستعراض المشكلات الاجتماعية والسياسية التي تواجه شعوبهم . ويعد هذا الاجتماع اعتداداً لمؤتمر باندوج الذي انعقد في إبريل ١٩٥٥ وكانت أهم قراراته التضامن في المريا ١٩٥٥ وتحريم الأسلعة الذرية يا

« لا مَوتَ بَعْدَ اليَـوم. لا طفِـلَ يَحـتَرِق لا نارَ ، لا غُبـارَ ، لا دَمار.

144

لِتَنْطَلِينَ مَواكِبُ الجُموعِ في شَواطِي البحادِ لِتَنْجَدُ مَنا بِعُ الأَنْهَارِ وَيُولِدِ ابْنُ الأَرضِ مِنْ جَدِيد مَدِينَدَ ابْنُ الأَرضِ مِنْ جَدِيد مَدَينَتَ كُلُّ الزَّهور تَفَتَّ رَفَاقَ لِيَلْتَقُوا في ظِلَّكَ العِمْلاق وعانقَت سَمَاءَكَ الأَعْد لام والأَرضُ تحت وابلِ الأقدام والأَرضُ تحت وابلِ الأقدام تصيح بالأحرارِ لن تَعُود تصيح بالأحرارِ لن تَعُود واشتَبَ سَواءِدُ الشَّعوب مَدِينَتُ سَواءِدُ الشَّعوب

يا مُلْتَقَى الحَياةِ بالإنسان رياحُ آسيا تَحْمِلُ الْعَبِيرَ والثَّمَارِ رياحُ آسيا في الطَّرِيقِ لَيْنُ تَرْجِعَ القُرْصان عَظَامُهُ كَفَّتَهَا الجَلِيد عَظَامُهُ كَفَّتَهَا الجَلِيد ثُوَتْ بِلا وَداع بِلا قَرَابِينَ . بِلا وُرُود وفي نَواف نِ الجَنُوب وفي نَواف نِ الجَنُوب وفي نَواف نِ الجَنُوب وَجُهُ عُلامٍ أَسْوَدٍ صَبُوحِ وَجُهُ عُلامٍ أَسْوَدٍ صَبُوحِ وَيَحْتُ النَّمْرِقِ لِلجُموع وَجُهُ عَلَامٍ الشَّرِقِ لِلجُموع وَيَحْتُ النَّمْ اللهِ وَالأَنْهَارُ والجِبال وَدَوَتْ الغَاباتُ والأَنْهارُ والجِبال وَدَوَتْ الغَاباتُ والأَنْهارُ والجِبال المَّيَاةِ لِلْهُفَاهِ الْعَيَاةِ لِلْهُ الْعَيَاةِ لِلْهُمَاءُ الْعَيَاةِ لِلْهُفَاهِ الْهُمَاءُ الْعَيَاةِ لِلْهُفَاهُ اللَّهُ الْهَا الْعَيَاةِ لِلْهُمُوعِ الْهَاقِ لِلْهُ الْهُ الْعَلَاقِ لِلْهُ الْهُ الْمَاقِ لَلْهُ الْعَلَاهُ الْهُ الْهُ الْعَلَاقِ لَالْهُ الْعَلَاقِ لَالْهُ الْعَلَاقِ لَهُ لَاهُ الْعُرَاقِ الْهُ الْهُ الْعَلَاقِ لَالْهُ الْعَلَاقُ الْهُ الْعَلَاقِ لَعَلَاقِ لَالْهُ الْعَلَيْقِ لَالْهُ الْعَلَاقُ لَاعِلَاقُ الْعَلَاقُ الْهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْهَاقِ لَالْهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْهُ الْعَلَاقُ الْعُلَاقِ الْهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلِيقُ الْعِلْمُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ

وصيَّحة السَّجين بالجَ لَا الفَضَب واحْتَرَقَتْ مَناجِمْ مِنَ الفَضَب والمَوْتُ كَالإعْصَارِ ، كَاللَّهَب والمَوْتُ كَالإعْصَارِ ، كَاللَّهَب يَذْرُو مَعَاقِلَ الطَّناه والحُجُب مَادَ السَّفِينُ في الخِصَم مادَ السَّفِينُ في الخِصَم وانفَجرَ البُركانُ بالحِمَم محدرُ كَالنَّذِير : يَحْدَرُ كَالنَّذِير : الْمُركانُ بالحِمَم افْرِيقيا تَمَرَّدَت يَحْدَرُ كَالنَّذِير : وخَضَّب المِياه طائر جَريح وخَضَّب المِياه طائر جَريح وخَضَّب المِياه البُدُور والسَّاقِطَ المَطرَ المُطرَ

وانْطَلَقَ الرَّعْيَانُ لِلسَّفُوحِ لِا مَوْتَ ، جَفَّتْ الدَّمُوعَ

\* \* \*

مَدِينَتِى مَدَينَتِى مَا أَرْوَعِ اللَّقَاءِ وَفَ اللَّفْقَ وَضَجَّةُ السَّوَاءِدِ السَّمْراءِ فَى الأَفْق وفَى المَدَى صَدَى هَدِير مَصانِعُ تَدُور مَصانِعُ تَدُور وَرَقَّةُ النُّوَّارِ فَى الحَقُول تَضُوعُ بالعبِير وَرَقَّةُ النُّوَّارِ فَى الحَقُول وَرَقَّةُ النُّوَّارِ فَى الحَقُول وَرَقَّةُ النُّوَّارِ فَى الحَقُول وَرَقَّةُ النَّوَّارِ فَى الحَقُول وَرَقَّةُ النَّوَّارِ فَى الحَقُول وَرَقَّةُ النَّوَّارِ فَى الحَقُول وَرَقَاقُول وَرَقَاقُول مَنْ وَقَاقُول مَنْ مَنْ وَقَاقُورَهُمْ عَلَى الشَّفَق مَنْ مَنْ وَقَاقُورُهُمْ عَلَى الشَّفَق مَرْدِينَتِي تُهَاجِرُ الطَّيُور وَالطَّيُور وَالطَّيُور وَالطَّيُور وَالطَّيُور وَالطَّيور وَالطَّيُور وَالطَّيُور وَالطَّيُور وَالطَّيُور وَالطَّيْور وَالْتَقَاقُ وَالْتُورِ وَالطَّيُور وَالطَّيُور وَالطَّيُور وَالطَّيُور وَالْتَقَاقُ وَالْتُورُ وَالْتَقَاقُ وَالْتُورُ وَالْتَقَاقُ وَالْتَقَاقُ وَالْتَقَاقُ وَالْتَقَاقُ وَالْتُولُ وَالْتَقَاقُ وَالْتَقَاقُ وَالْتَقَاقُ وَلَالِي وَالْتَقَاقُ وَلَالْتُولُ وَالْتَقَاقُ وَلَالْتُولُ وَالْتَعَاقُولُ وَالْتَعَاقُولُ وَالْتَقَاقُ وَلَالِي الْفَالْتِيْقِ الْفَاقُولُ وَلَالْتُولُولُ وَلَالْتُولُ وَلَالْتُولُ وَلَالْتُولُ وَلَالْتُولُ وَلَالْتُلْقَاقُ وَلَالْتُولُولُ وَلِي الْفَالْتُولُ وَلَالِي الْفَالِي وَلِي الْفَاقُولُ وَلَالْتُولُولُ وَلَالْتُلْفِي وَلِي الْفَالْتُولُ وَلَالْلِيْلِيْلُولُ وَلَالْتُولُ وَلِيْلُولُ وَلَالْمُولِ وَلَالْتُولُ وَلَالْلَالْمُولُولُ وَلَالْلَالِيْلُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولِ وَلَالْمُولِ وَلَالْمُولُولُولُ وَلَالْمُولِقُولُ وَلَالِمُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولِقُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلِي لَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلِي لَا

إلى شيّائِها الضَّحُوك الْخَرِيف مَدينَت رَبِيع مَدينَت وَبِيع لَمُسُ فَى المُروج لا تَمْيِب لَسْبَحُ فَى وَمْضِ الْعُيُون السُّود لَسْبَحُ فَى وَمْضِ الْعُيُون السُّود فَى قَطْرُة المَسرَق فَى قَطْرُة المَسرَق ويُمْسِكُ الأَطْفَالُ فَى مِياهِهَا القَمَر مَدينَتي تَهُوَى القَمَر مَدينَتي تَهُوى القَمَر تُمُدِينَتي تَهُوى القَمَر تَمُدينَي أَمَاسِيَّ السَّمر تَمُدينتي أَمَاسِيَّ السَّمر مَدينتي أَمْاسِيَّ المَقُود كالنَّجُوم والزَّهرُ في المُقُود كالنَّجُوم

19**7** 

ومَوْحَةُ العَيُونِ تَغَمَّرُ الْأَفْقُ

\* \* \*

أَى الوجُوهِ أَقْبلَتُ الجَنُوبِ وَصُفْرَةُ الجَنُوبِ وَصُفْرَةُ الشّعاعِ في الفُرُوبِ وَصُفْرَةُ الشّعاعِ في الفُرُوبِ أَى الوُجُوهِ شَفَهَا بَرْحُ الكَلال جَاءَتُ تُحَدِّي عَصْرَها الأبناء جاءَتُ تُحَدِّي عَصْرَها الأبناء وَتَحْتَ أَقُواسِ انتصارِ العَائِدِينِ يَدَدُقُقَ النَّهُرِ العَظِيمُ بالوُفُود مِنْ قَمْمِ الجِبالِ ، مِنْ مَشارِفِ الوِدْيانِ مِنْ مَشارِفِ الوِدْيانِ مِنْ عَشارِفِ الوِدْيانِ مِنْ عَشارِفِ الوِدْيانِ مِنْ عَشارِفِ الوِدْيانِ مِنْ عَشَارِفِ الوَدْيانِ مِنْ وَهُدَةِ الشِّعابِ بَينَ الغَابِ والنَّخِيلِ مِنْ مَشْرِقِ الضِياءِ في مَرافِئِ البِحارِ والنَّخِيلِ

198.

مِنْ مُلْتَقَى السِّحَابِ بِالجِبَاهِ فِي التَّلالِ مِنْ تَمَرُّدِ الْبُرْكانِ مِنْ مَرَّدِ الْبُرْكانِ مِنْ مَرَّدِ الْبُرْكانِ مِنْ مَطْلَعِ الثُوْارِ ، مِنْ مَغَارِبِ الغُزَاهِ مَنْ مَطَلَعِ الثُوَّارِ ، مِنْ مَغَارِبِ الغُزَاهِ مَوْ مَوَاكِبُ ، مَجَاهِعِ ، حُشُود مَوَاكِبُ ، مَجَاهِعِ ، حُشُود تَشِيدُ فِي مَدِينَتى جِسْرَ انتِصارِ وَتَنْبُرُ الأَنوارَ فِي الأَفْقِ مَدَينَتى جِسْرَ انتِصارِ مُدَّتْ سَوَاعِدْ ، وأَشْرَقتْ عُيُدُونِ مَدَوَتْ مُنَاشِيدُ الجُهُ وَعَ مَدُونِ وَقَتْ أَناشِيدُ الجُهُ وَاللَّي الْمُنْتِ وَعَ مَدَائِقُ السَّلامِ لِلْبُسَرِ وَقَتْ مَدَائِقُ الحَيَاهِ وَأَنْسَرَ لَا السَّلامِ لِلْبُسَرِ وَعَ مَدَائِقُ الْحَيَاهِ وَلَيْنَ الْجَيَاهِ وَكُلُّ الرِّفاقِ يَعْمَلُونِ وَكُلُ الرِّفاقِ يَعْمَلُونِ وَكُولُ وَكُولُونِ وَكُولُ وَلَا السَّغَارِ يَخْلُمُونِ وَكُولُ وَلَا السَّغَارِ يَخْلُمُونِ وَكُولُ وَلَا السَّغَارِ يَخْلُمُونِ وَكُولُ وَكُولُ وَكُولُولُ وَلَا السَّغَارِ يَخْلُمُونِ وَكُولُ وَلَولُولُ وَلَا السَّغَارِ يَخْلُمُونِ وَلَالِقُ مَنْ وَلَا السَّغَارِ يَخْلُونَ وَلَا السَّغَارِ يَخْلُونَ وَلَالْعَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَا السَّغُولِ وَلَا السَّغَارِ يَخْلُونَ وَلَا السَّغَارِ يَخْلُونَ وَلَا السَّغَارِ يَخْلُقُونَ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُعْلَى وَلَيْ السَّعِلَ وَلَا الْمَالِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا اللْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا اللْمُؤْلِقُ وَلَا اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُو

كُنُ الضَّحايا يَسْأَلُون دِماؤُنا فِي الأَرْضِ لَمْ تَجِفِ وَمَاؤُنا فِي الأَرْضِ لَمْ تَجِفِ وَلْتَضْرِبُوا عَلَى يَدِ الجَلَّاد ولتُشْرِقُ الحَيَاةُ للأَجْيَالِ « لا مَوْتَ بَعْدَ اليَّوْمِ لا طَفْلَ يَحْتَرِق لا ظَفْلَ يَحْتَرِق لا نارَ ، لا غَبارَ ، لا دَمار لِتَنْطَلِقْ مَواكِبُ الجُموع في شَواطي، البحار لتَنْطَلِقْ مَواكِبُ الجُموع في شَواطي، البحار لتَنَّحِدُ منابِعُ الأَنْهار ويُولَدِ ابنُ الأَرْضِ مِنْ جَدِيد »

#### --- in Kin

[ في ثورة ١٤ تموز بالعراق ١٩٥٨ ]

اللَّيْ لُ والرِّياحُ والشَّلُوجِ أَغْنِيَةُ سَوْداءُ فَى الْمُروجِ لَا خَطْوَ ، لا وَمِيضَ ، لا أَريجِ وَغَابَتِ الرَّعَاةُ فَى الْجَبَلُ

197

ظِلُ يَذُوبُ خَلْفَ ظِلِ

يَا وَيلَ مَنْ رَمَى به الضَّياع بينَ الدُّجَى والقَيْدِ والجِراح يُجالِد السَّحاب والرِّياح متى يَرفَ فوق نهره شراع متى يَرفَ فوق نهره شراع يزُف طَلْمَـة الصَّباح ؟ . . . . وصاح طَيْرُ أَخْضُرُ الجَناح : الفَجْدِ لاح والشَّمْسُ فاضَتْ في غدٍ عَلَى التَّلال النَّهْرُ يَكُسرُ الجَلِيد والشَّمْسُ فاضَتْ في غدٍ عَلَى التَّلال النَّهْرُ يَكُسرُ الجَلِيد

\* \* \*

على مشارف النّهار دَم يَهِ بِيجُ وحْشِيَّ النّهَم وصَيْحَةُ الشّهيد كُلَّ يَوم تورّق الجَلّاد وسائلُ يَدُق في بَفْداد مضاجع الأموات مضاجع الأموات منذ اختفت عن أَعْيُنِ الحَياه منذ اختفت عن أَعْيُنِ الحَياه والشّعْبُ في مُعَسْكراتِ الاعْتِقَال وفي المنافي مارد سَجِين وفي المنافي مارد سَجِين وضاح طَيْر راعِف الجَناح ؛

الفَجْــــُ لاح والشَّمْسُ فاضَتْ حُرَّةً عَلَى التِّـلال النَّهُرُ كَسَّرَ الجَلِيد النَّهُرُ لا يَمُوت

٧..

## ملعندا تمينل أ

في أَغُوارِ الظُّلْمَـه تَحَتَ رمَـادِ الطَّلْمَـه عاشَ شَهِيدٌ مات طُناه وانطَلَقَتْ تَــوْره

ما أَرْوَعَ أَيامَ النَّصر تَهُدُرُ شَكَّلًا مَن دَم تَهُدُرُ شَكَّلًا مَن دَم تَهُارُ مِن وَحْشِ أَبْكُم يَدُبُحُ طِفْلًا يَدُبُحُ طِفْلًا يَدُوبُ عَدْراءً حُره يَدْبَحُ طِفْلًا مَدْبَلامَ الأُمّ أَحْدلامَ الأُمّ واسْتَيْقَظَ شَعْب واسْتَيْقَظَ شَعْب حَطَّمَ مَقْبَرةَ الطُّغْيان حَطَّم مَقْبَرةَ الطُّغْيان مَرَّقَ أَكفانَ النِّسيان مَرَّقَ أَكفانَ النِّسيان وتَغَنَى للوادي الأَخْضر وتَغَنَى للوادي الأَخْضر أَوْراقَ البُسْتان ما أَنْضَر أَوْراقَ البُسْتان ما أَنْضَر أَوْراقَ البُسْتان في قلب الإنسان في قلب الإنسان

7.7

ظِـلا يَحتَضِنُ الأَحْبابِ عُشَّاقَ الحُرِّيَّـه

\* \* \*

لا تَذْهَبْ بَهْجَتُنا في حُلْم والشَّمْسُ عَلَى الأَرْضِ الأُم ما زالَ يُعَشِّما الغُررَبَاء يغبَارِ المَوْت ما أَضْيَعَ عُمْرَ الوَرْد يغبَارِ المَوْت الوَرْد إِنْ تُسْفَحْ قَطَرَاتُ القَلْب في ذَكْرَى أَيَّامِ الحُب في ذَكْرَى أَيَّامِ الحُب وعَلَى كُلِّ طَرِيقٍ طِفْلَه وعَلَى كُلِّ طَرِيقٍ طِفْلَه وَعَلَى أَلُو الحَرْب تَصِياها سُوقَ رَقِيق فيق

والأَرْضُ تُردِّدُ أَغْنِيَّه وُلِدَتْ فِي مُهَـجِ الثُّـوَّار واشْتَعَلَتْ بِدِماءِ الشُّـهَدَاء عُشَّاقِ الحُرِّيَّه

ماضيك خضيب بالدَّم من أَعْناق رِجال من أَدْمُع أَطْفَال من أَدْمُع أَطْفَال فاخْضِب وَجْه المُجْرِمْ بالحقد الأَسدود وَاثْأَرْ للوَطَنِ الحُرِّ وَطِئَتُهُ يَوْماً قَدَما مُسْتَعْمِر وَلْتَسُقُطْ بَيْنَ أَعَانِي الثُوِّار وأَزيْرِ المِدْفَعِ لِنَسُدَّ بأَشْلائِكَ ثَمْرُه في حصن البَشَرِيَّه من صُلْبِ شَهِيدٍ ، يُولَدُ صُنَّاعُ المَدِيَّه عُشَّاقُ الحُرِّيَّه

### باله رسن يوار

[ في مقاومة الحشود الاستعمارية حول سورية سنة ١٩٥٨ ]

يا سارِيَ المَساءِ تَحْتَ غَيْمَـةً وَنَجْمَ إِنَّ السَّمَاءَ يا رَفِيقُ قاعُ نار ونَسْمَةَ الشَّمَالِ رِيحُ دَم عَلَى مشَارِفِ الدُّروبِ قاعُ نار عَلَى مشَارِفِ الدُّروبِ قاعُ نار

اللَّيْ لَةُ الْقَمْراءُ في دِمَشْقَ عاب حَطَّابُهَا يُطَارِدُ الذِّنَابِ والطَّيْرُ في الوِهادِ يحْتَجِب والطَّيْرُ في الوِهادِ يحتَجِب ويَنْفُثُ الفَضَاءُ دَامِيَ اللَّهَب بالأَمسِ كانت تُمْطِرُ المُيونَ بالضِّياء بالأَمسِ كانت تُمْطِرُ المُيونَ بالضِّياء زرقاءُ يَحْضِنُ السُّفوحَ أَفْقَهَا الرَّحِيب زرقاءُ يَحْضِنُ السُّفوحَ أَفْقَهَا الرَّحِيب

ويَصْعَدُ الحَمَامُ فِي الرَّبَا طَرُوبِ
يَرَفُّ فَوْقَ بَيْدَرٍ ونَبْعِ
ويَحْصُدُ الثِّمَارَ كُدُلُ جَمْع

\* \* \*

سماءُ سُورِيا ارْتُوَتْ مِن الْفَضَبِ
وَلَمْ يَعُدُ يُطِلُّ مِن غُصونِها قَمَر
وانْفَضَّ سامِرُ المساء والطَّرَب
وكُلُّ زَهْرَةٍ تَفَتَّحَتْ عَلَى دُخَان
وكُلُّ طَفْلٍ قَلْبُهُ عَلَى يَدِه
وكُلُّ طَفْلٍ قَلْبُهُ عَلَى يَدِه
وكُلُّ عَلَى يَدِه

ورَنَّتُ الأَصداءُ كالهَدِيرِ : مَعْرَكه وجاوَبَتْ نِداءَها الجُمُوعُ : مَعْرَكه قد خَرَّ في الظَّلامِ رَاعِيانِ من حَلَب

# Meil mili

المَشْرِقُ يَحتَّضِنُ عَبِيرَ الوَردُ كُلِّ صَباحٍ يحمِلُ لِلطلِّ تحيَّهُ يَسكُبُ في شَفَةٍ الطَّائِرِ أَغْنَيَّهُ تُوقِظُ في قَلْبِ العَذْراءِ الحُبْ

\* \* \*

كانت في عَمَّانَ صَبِيَهُ
في عُمْدِ الوَردُ
كانَت تَعَلَّمُ
لَمْ تَشهد عُشَ غَدرَام
لَمْ تُشهد عُشَ غَدرَام
لَمْ تُسعدُها الأَجْدِ لام
فارسُها مخضُوبُ الثَّهوْب
معضُوب العَيْنَيْن
ويذ شَوهاء تنقُب حُهدرَهُ
ما زالت قدَماه عَلَى الصَّخر
ما زالت في الشَّاطِيء طِفْلَهُ
ما زالت في الشَّاطِيء طِفْلَهُ
تَرنُو لِلْفَارِسِ في عَبْرَه

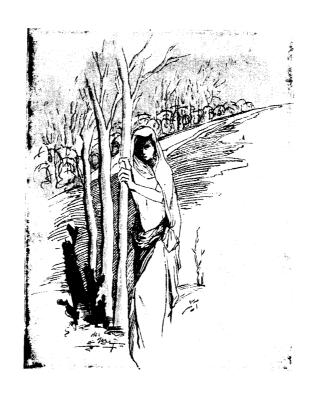

تَنتَظِرُ العَـــوْدَه

\* \* \*

جَفَّتْ قَطَراتُ الحُلْمِ عَلَى صَيْحَهُ
دُوَّتَ عَمَّانُ تَشُرورُ
عَمَّانُ حَرَابُ يَسْقِيهِا الدَّمِ
عَمَّانُ مِشَانِقُ لِلاَّحْررارِ
عَمَّانُ مِشَانِقُ لِلاَّحْررارِ
يا وَطَرِيقِ
فَالْمَسْقُطُ أَلْفُ صَحِيَّهُ
فَالْمَسْقُطُ أَلْفُ صَحِيَّهُ
فَالْمَسْقُطُ اللَّيْسُلِ
فَالْمَسْتُعِلِ اللَّيْسُلِ
فَا يَسْقُطُ فَارِسُ عَمَّانَ الحُرِيةُ
يَا وَطَرِيقُ عَمَّانَ الحُر

يا فارس أَحْسلامي عيناى فداؤك يا مَعْصُوب العَين ياعضوب النَّسوب ياعضوب النَّسوب ما أَنضر أَوراق القلْب تذرُوها ريح الحُرِّيَّة كَيْ يَحْمِلَ عُصنكَ يا وطنى زَهْراتِ الحُب وليُوهَب لِي عُمْن آخر وليُوهَب لِي عُمْن آخر وليُوهَب لِي عُمْن آخر ما زالت ترفع في عَمَّانَ الأعسلام ما زالت تدفقُ نَهْرا ما زالت تدفقُ نَهْرا ما زالت تدفقُ نَهْرا ما زالت تدفقُ نَهْرا

تُسقِطُ أَسرابَ جَرادِ ما زالتْ في الشَّاطِيء طِفِلهْ تَرْ نُو للفارِسِ في عَبْرَه تَنتظرُ العَوْدَهُ ما زالتْ في عمَّانَ صَبِيَّهُ في عُمْرِ الوَرْد كلَّ صَباحٍ تحملُ للنَّهْرِ تحيةً تُهدِي للفارسِ أُغنييَّهُ : تُهدِي للفارسِ أُغنييَّهُ : لَنْ يَسقُطَ فُرْسانُ الحُرِّيَّةُ

### غرباء ...

رَ أُغْنَيَةَ حَزَيْنَةً مِنْ لَاجِيءَ عَرَبِي إِنَّى فَسَطِّينِ ﴿

في القُرْيَةِ خَلَّفْتُ رِجَالاً غُرَبَاء يَفْتَرِشُونَ الشَّوْكَ لِيَقْتَاتَ الأَبناء ويَعِيتُون عَلَى مُرِّ العَبْر يَنْتَظِرُون الفَجْر لِيَعُودُوا للأَرْضِ السَّمراء أَعُوادًا ذَ بُلَّت فِي رَيْعَانِ العُمْرِ ورِفَاقًا يَقْتَتِلُونَ عَلَى حَفْنَةً بُرِّ كَانُوا غُرَبَاء

\* \* \*

لَمْ تَطْلُعْ لَى شَمْسَ لَمْ تَطْلُعْ لَى شَمْسَ لِمَ تَطْلُعْ لَى شَمْسَ وَمَنَ وَمَدِينَتُنَا تَحْتَ النَّورِ هَبَاء مُذْ وَلَّى الأَمْسَ كُنْتُ جَلِيسَ الأَصْحَابِ عَاصُوا فى أَعْوارِ الظَّلْمَه عَاصُوا فى أَعْوارِ الظَّلْمَه لِيَمُدُّوا حَبْلَ ضِياء للأَحْباب وسِراجًا لِلسَّارِينَ الغُرَباء

بيا وَيْـلِي نَجْمِي غاب مِصْباحِي ذابَتْ شَمْعَتُهُ واسْتَخْفَتْ أطيافْ الأحْباب عادُوا غُرَباء

\* \* \*

يا وَطَنِي والعَالَمُ يستَبِقُ بَكُلُّ مَدار ويَجُوبُ الإنسانُ الأقمار ليمَ تَرْعَى واديك الظُّلُمات ليمَ تَرْعَى واديك الظُّلُمات ويَموتُ الأطفالُ عَلَى عَيْلَيْك كَمُ أَنتَ حَزِين كَمْ أَنتَ حَزِين دارُكُ يَمْشاها الأَمْوات

وتَبِيتُ عَلَى النَّرْبَةِ تَرَثِى اللَّحْياء إِنْ تَطْلُعْ شَمْسُ غُرَباء إِنْ يَهُو ِ شُعاعْ غُرَباء غُرَباءْ ۖ فِى وادِيهِمْ غُرَباء غُرَباءْ ۖ فِى وادِيهِمْ غُرَباء

#### العلم دالري

آ أغنية من الجزائر ]

الفَلَكُ الدَّوَّارُ يُغَــــــِّنى
أَشُواقَ الانسانِ النَّائى
وَوَلِيدُ قَمَرِئُ يُرقَى
وَوَلِيدُ قَمَرِئُ يُرقَى
آفاقَ الأَرضِ العَذْراء

يا لَلْفُرْحَةِ تَحْتَضِنُ الكُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَةِ الْمُلْتَةِ عَيْنَ الرَيْخًا يَتُوهَج لَمْ اللّهِ اللّهِ عَيْنَ لَمْ اللّهُ اللّهِ عَيْنَ لَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

لم تُدفَّنُ منهم أَمُوات لم تُعزَفُ مَرثيَّةُ ودَاعِ العالَمُ مِلْكُ البَشَرِيَّه لكنَّ الحُريَّه ما زالت أَمْنيِّه

#### سامة مراجرات

آ فى مصرع البطل الجزائرى « عبد الحميد بوصوف » أحرقه المستعمرون حياً حين انضم إلى صفوف الشعب ]

> أَلْقَتْ رِدَاءَهَا عَلَى الأَفْق فالطَّيْرُ والأَمْوَاجُ والسَّحَابُ تَنْطَلَقِ لِلشَّرْقِ عَنْ دُوَّامَةٍ اللَّهْيِبِ فِي الشَّفَق وانشَقَّ بابُ المَهْرِبِ الخَضِيب

عَن أَعْيُنِ سَوْداءَ لا يُجِيب جَوْفاءَ ، كَانَتْ أَغْيُنَ الْأَطْفال لَّمَا هُوَى «بُوصُوفُ» يَحْتَرِق

\* \* \* كانت بيادرُ الحَصادِ تَشْتَعلِ وَأَذْرُعُ الثَّوْرِ الْحَصَادِ السَّعَلِي وَأَذْرُعُ الثَّوْرِ فِي الْجَبَلِ الشَّرْرِ وَيَ الْجَبَلِ الشَّرْرِ وَالْشَرْرِ وَالشَّرْرِ وَالشَّرُودُ الْجَلِيدِ وَالشَّدُودِ وَالشَّدُودِ وَالشَّدُودِ وَالشَّدُودُ وَالشَّدُودِ وَالشَّدُودِ وَالشَّدُودِ وَالشَّدُودِ وَالشَّدُودُ وَالشَّدُودِ وَالشَّدُودِ وَالشَّدُودِ وَالشَّدُودِ وَالشَّدُودِ وَالشَّدُودِ وَالشَّدُودِ وَالسَّدُودِ وَالْسَدِي وَالْسَدِي وَالْسَلَيْسُ وَالْمَوْنِ وَالْسَلَيْسُ وَالْمَوْنِ وَالْسَلَيْسُ وَالْمَوْنِ وَالْسَلَيْسُ وَالْمَوْنِ وَالْسَلِيْسُ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْسَلَيْسُ وَالْمَوْنِ وَالْسَلَيْسُ وَالْمُونِ وَالْسَلَيْسُ وَالْمُونِ وَالْسَلَيْسُ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونُ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُونِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْم ويُطْعِمُ الوَليدَ نارَ الثَّأْوِ رَيُطُعِمُ الوَليدَ نارَ الثَّأْوِ رَلَّمًا هُوَى « بُوصوفُ » يَحْتَرِق

يا وَيْلَـهُ مَنْ لَمْ يَقَفِ
والأَرْضُ مِنْ دَم الرفاقِ لا تَجَفِ
والشَّمْبُ ماضٍ لا يَضِل والشَّمْبُ ماضٍ لا يَضِل لُيشَهُدَ الحَيَاةَ مَصْرَعَ البَطَل مِنْ أَجْلِ أَنْ تَضِيءَ جَبْهَةُ الْعَنَاهِ وَيُسْلِمَ الطِّمَاةُ رايَةً الحَيَاه

« بُوصوفُ » يَرْ تَضَى قَرَارَةَ الْعَدَمِ

يُضْرِمُ فَى جَبِينِهِ النَّبِيلِ نارَ قاتِلِهِ
وَلَيْسَ غَيْرِ كَلْمَتَيْنِ قَبْلَما يَغِيبَ :
يا شَعْبُ ضَمَّنِي إلَيْك المَوْتُ فَى مِحَارِقِ الرَّماد ولا يُغَشَّى العارُ جَبْهَتَك



يا شَعْبُ إِنَّ الملْكَ والحَيَاةَ لَكَ وَفَى ذَرَى وَهْرَانَ كُلُّ أُم وَقَى ذَرَى وَهْرَانَ كُلُّ أُم وَقَى صَغَارَهَا الظِّمَاء وَمَاءَ زَوْجِها الشَّهِيد وَمَاءَ زَوْجِها الشَّهِيد وَالشَّمْسُ في صَبَاحِها تَعُـود وَالشَّمْسُ في صَبَاحِها تَعُـود وَالطَّفْلُ يَهْجُرُ المهـاد والطَّفْلُ يَهْجُرُ المهـاد والطَّفْلُ يَهْجُرُ المهـاد وحفْنَةُ مِنَ الرَّماد المُحْتَرِق وحفْنَةُ مِنَ الرَّماد المُحْتَرِق وحفْنَةُ مِنَ الرَّماد المُحْتَرِق وحفْنَةُ مِنَ الرَّماد المُحْتَرِق وكُلَّما تَخَضَّبَ الأَفْق عادت إلى رُفاتِكَ الحَيَاه وحوف » يا مُخَلَّدًا إلى الأَبد المُناد بوصوف » يا مُخَلَّدًا إلى الأَبد المُناد بوصوف » يا مُخَلَّدًا إلى الأَبد

#### Upy: Ilyis

[ قصة صياد يابانى من ميناء « يازو » سقط ضحية التجربة الدرية الأمريكية في جزر بيكيني بالمحيط البادى عام ١٩٥٧ ]

> الأَفْقُ يَحْصِبُ الفَضَاءَ بالشَّرَر بِالْهَوْلِ والدَّمارِ والفَنَاء والنَّارُ مارِدُ يُبطَوِّقُ البَشَر وَتَغْتَلِي البِحَارُ بالدِّماء

يأيّها الرّفاق

لا تَنْشُروا في اللّٰجّة الشّراع
لا تَنْصِبُوا الشّباك لِلضّياء
للا تَنْصِبُوا الشّباك للضّياء
الرّبح تعدو خلفنا عمومة الهزيم
وفوقنا توهّجت سَحابة وقوقنا كلهموم وم
سوداء كالهموم
والعاصف الذّري يَنْفُث الجَحيم
دُجاه تَقْهُر النّبار
ويفنّ المُحيط قاعه الرّهيب
ويفنّر المُحيط قاعه الرّهيب
يميد بالرّعود واللّهيب

وَنَسْقُطُ الْحَيَاةُ فِي أَقدامِ غَائِلٍ رَجِيمٍ

تفتّحت أزهارُ « يازو » في عَلائلِ الشُروق والوَرْدُ في الميناءِ يَنْثُر العبيرَ كالمَطَر والشَّمْسُ تَحْضِنُ البيوتَ والشَّجَر ويَنْتَقِي الرَّفيق بالرَّفيق على تَحيَّة الصَّباح في الطَّريق وغيَّبَ العُبابُ وَجْهَ قارِبٍ عنِ العُيون وَعَيَّبَ العُبابُ وَجْهَ قارِبٍ عنِ العُيون يُقلُ صَيَّادِ بِنَ يَرْتَادُون مائِحَ الحُصُون وَقَدَ زُوْجَةً وطَفِل قَد زُوْدَتُهُم طِيبَهَا عُيونُ زُوْجَةً وطَفِل

ورَطَّبَتْ جِبَاهَهُمْ أَنَامِلُ البَنَاتِ بِالقُبَلَ وَرَطَّبَتْ بِالقُبَلَ وَحِينَ صَاحَ حَارِسُ الرِّياحِ : « فَلْنَعُدُ » وَحَوْتُ الآفَاقُ بِالرِّجَامِ وَالشَّهُبُ

لَمْ يَبْقَ فَوقَ الْمَوْجِ غَيْرُ لاهِبِ الرَّماد وَثَارَ فِي المُحْيِطِ مِرْجَلُ غَضُوب يَمُدُ أَذْرُعَ القَتَامِ والخُطُوب يَمُدُ أَذْرُعَ القَتَامِ والخُطُوب وَلَمْنَةً مَشْبُو بَةَ الأَحْقادِ تَزْرَعُ الكُلُوم

يَا وَيْلَتَا لِصَائِدِ يُجَالِدُ الرِّيَاحِ

يَمْضِي عَلَى وَجُهِ الْعُبَابِ عَانِيَ الجِراحِ
وصاحباهُ يَضْرِبانِ فِي تَعِاهِلِ الخِضَمِ
والموجُ عارِمٌ أَشَمِ
تَذْرُو عَلَيهِ السُّحْبُ جاحِمَ الحِمَم
وَزُوْجُهُ هُنَاكَ تَرْقُبُ النُّرُوب
ويَرْمُقُ الصِّفَارَ بِالحَنَانِ لَحُظُهَا الكَثْيِب:

وعاد كَلُّ غائب لاهله وَلَمْ يَمُدُ وَعَلَقَ الْجِيرِانُ الْجَهُمْ وَلَمْ يَمُدُ وَعَلَقَ الْجِيرِانُ الْجَهُمْ وَلَمْ يَمُدُ وَلَمْ يَحِنْ مَا اللهُ لِلدَّارِ وَلَمْ يَجِنْ مَا اللهُ لِلدَّارِ وَكَانَ لايُطيلُ غَيْبَتَهُ وَكَانَ لايُطيلُ غَيْبَتَهُ وَلا يَضِلُ فَى الظَّلامِ رِحْلَتَهُ وَلا يَضِلُ فَى الظَّلامِ رِحْلَتَهُ وَلا يَضِلُ فَى الظَّلامِ رِحْلَتَهُ وَمَا هَوى شِراعُهُ وَلَمْ تَهُنْ وَمَا هَوى شِراعُهُ وَلَمْ تَهُنْ السِّلال وَمَا هَوى شِراعُهُ وَلَمْ تَهُنْ السِّلال عَيْمُهُ وعاد يَحْمِلُ السِّلال عَيْمُهُ الطَّلالَ وَلَمْ تَوقِدانِ عَتْمُةَ الظِّلالَ وَلَسَدُمُ وَالسَّلامُ وَالسَّماعُ والصَّقَاء

على مَشارِفِ المَساءِ

تَرِفُّ مِنْ جِدارِ عُشِّنا الصَّغيرِ

وكانَ دافقَ الودادِ سَاعَةَ اللَّقاءِ

لَكَنَّمَا لُقْيَاهُ هذا اللَّيلَ لَمْ تَحَنْ

يا رُفْقَتَى ولَمْ يَحِنْ عَوْدُ الْحَبِيبِ
أَسْرَتْ به الرِّياحُ لِلْمَغْيِبِ
لَمْ يَحْتَضِنْ بَنَاتَهُ الشَّلاثَ مُنْذُ ذَلِكَ الصَّبَاحِ
لَمْ يُشْجِنَا هُتَافُهُ الطَّروبُ في الغُروبِ
وخَلَّفَ العَذَابِ والدُّموعِ
وجَحْرَةَ الأَوْجاعِ في الضُّلُوعِ
شِبابُهُ على الصَّوانِ ما تَزال
شِباكُهُ عَلَى الجِّدارِ ما تَزال

وهَمْسُ خُطُونَهِ

في ردْهَة الكَوْخ الوَديع وَقَهْهَا وَخَفْقة اليَدَيْنِ في يَدَى رَجْمُهَا وَخَفْقة اليَدَيْنِ في يَدَى رَجْمُهَا وَطِيبُ نَظْرَته وَطِيبُ نَظْرَته وَلِيبُ نَظْرَته وَلِيبُ الصِّمَارِ مَا تَزال وَكان حِينَما هَوَى يَحِنْ لِلْبقاء وَكان حِينَما هَوَى يَحِنْ لِلْبقاء يُجالِدُ الجِراح يَغْلِبُ الفَناء يُجالِدُ الجِراح يَغْلِبُ الفَناء وَالعَوْدُ بالصَيْدِ الوَفيرِ في المَساء والعَوْدُ بالصَيْدِ الوَفيرِ في المَساء وَالعَوْدُ بالصَيْدِ الوَفيرِ في المَساء وَيَشُدُ الشِّراعَ فَوْقَ قَمَّة البَّار وَيَنْسُرُ الشِّراعَ فَوْقَ قَمَّة التَّيَّار وَالمَوْتُ طَلْهُ الكَيْبِ وَالْمِضْ عَلَى السَّكِينَة وَالمُونَ عَلَى السَّكِينَة وَالمُونَ عَلَى السَّكِينَة وَالمَوْتُ طَلْهُ الكَنْيَبُ رابضْ عَلَى السَّكِينَة وَالمَوْتُ عَلَى السَّكِينَة وَالمَوْتُ عَلَى السَّكِينَة وَالمَوْتُ عَلَى السَّكِينَة وَالمَوْتُ عَلَيْبُ رابضْ عَلَى السَّكِينَة وَالمَوْتُ طَلْهُ الكَنْيَبُ رابضْ عَلَى السَّكِينَة وَالمَوْتُ طَلْهُ الكَنْيَبُ رابضْ عَلَى السَّكِينَة وَالمَوْتُ عَلَيْهُ الكَنْيَبُ رابضْ عَلَى السَّكِينَة وَالْمُونَ عَلَيْهُ السَّكِينَة وَالمَوْتُ عَلَيْهُ السَّكِينَة وَالْمَاقُ عَلَى السَّكِينَة وَالْمُونُ وَالْمُونَ عَلَيْهُ السَّكِينَة وَالْمَاقِ المَدْيِنَةُ عَلَيْهُ السَّكِينَة وَالْمَوْتُ عَلَيْهُ السَّكِينَة وَالْمَاقُونَ عَلَيْهُ السَّكِينَة وَلَا الْمَاقُونُ السَّكَيْنَةُ وَالْمَاقُونُ الْمَاقُونُ الْمَاقُونُ الْمُؤْمِدُ الْمَاقِينَ الْمَاقِينَ المَاقُونُ الْمَاقُونُ الْمَاقُونُ المَاقُونُ المَاقِعُ المَاقُونُ المَاقُونُ المَاقُونُ السَّلَاقِ المَاقَاقُ المَاقِينَةُ المَاقُونُ المَاقُونُ المَاقَاقُ الْمَاقُونُ المَاقُونُ المَاقُونُ المَاقُونُ المَاقُونُ المَاقُونُ المَاقُونُ المَاقُونُ المَاقُونُ المَاقُونُ المَاقَاقُ المَاقُونُ الْمَاقُونُ المَاقُونُ المَاقُونُ المَاقُونُ المَاقُونُ الْمَاقُونُ الْمَاقُونُ المَاقُونُ المَاقُونُ الْمَاقُونُ ا

وما خَبَتْ أَنفاسُهُ الحرار وما انْتَهَى عَذابُهُ بالنَّار وَيْلاهُ ، ذابَ شَعْرُهُ ولَمْ يَمُتْ وغاضَ ماءُ وَجْهِهِ ولَمْ يَمُتْ وأُطْفِئَتْ عُيونُهُ ولَمْ يَمُت وحِينَ ماتَ لَمْ يَكُنُ بِهِ رَمَقُ يَصُدُّ عَنْهُ عَائِلِ الْحَرَيق واسَّاقَطَتْ قَبْلَ الوَداعِ مِنهُ كِلْمَتَان : « لا مَوْتَ بَعْدَ اليَوْمِ بِالغُبَارِ » وكانَ آخِرَ الضَّحايا في تَجَارِبِ الدَّمارِ يا أَصْدِقاء الشَّمْسِ ، يا طَلائِعَ النَّهَار

مِأْيُهَا العُمَّالُ في شُواطيئِ البِحار

لِتُوْتَطِمْ تَجَارِبُ الدَّمَارِ
بِصَخْرَةِ الإصرار:
لِنَ يَسْقُطَ الآباءُ في محارِقِ الرَّمَادِ
لَنْ يَرْجِعَ الأَبناءُ شائهِي الوُجُوهِ
لَنْ يُطْفِيَ الجَلَّادُ نَضْرَةَ العُيونِ
لِنَ يُطْفِيَ الجَلَّادُ نَضْرَةَ العُيونِ
لِتَنْحُطِمْ على جِدارِكُمْ يداهِ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يُحَطِّمُ الحَيـاه
ويغصِبَ الأَطْفـالَ بَسْمَةَ الشِّفاه
يأيُّها الأَعْلَوْنَ بالسَّواعِدِ الشِّدادِ
الزَّاحِفُونَ بالْجُوانِحِ المُضِيشَةِ الشِّدادِ
يا أَصْدِقَاءَ الشَّمْسِ ، يا طَلائِعَ النَّهَاوِرُورِ

## لنتقلاقنبلة كاللة

مَدِينتي كانت هُنا وكانَ إِخْوَتَى وَالْيَومَ يَغْزُو الْمُشبُ وَالْأَشُواكُ جَنَّتَى عَلَى خُطام تُرْبِها الجَدِيبِ عَلَى ضَعَايا مَوْطِنِي الجَيِيبِ

صيفت هذه القصيدة من النرجمة النثرية التي قام بها الدكتور على الراعى لقصيدة اللهاعي اليلبائي إيشيجي أسادا . أَلْقَتَ به قنابِلُ الدَّمارِ في الحَصَادِ

اللَّهُ الرِّفاقُ يا أَحِبَّةَ الحَيَاه

لاَ مَوْتَ بعدَ اليَوْمِ لا دَمَار

※ ※ ※

السَّعْبُ تُمْطِرُ السَّمُومَ في الفَضَاء والصَّيْدُ في البِحارِ يَحْمِلُ الفَناء والصَّيْدُ في البِحارِ يَحْمِلُ الفَناء فقاربُ مُحَطَّمٌ مَهجُور وصَائِد مُشَوَّه ضَرير وصَائِد مُشَوَّه ضَرير أَلْقَاتُ به قنابِلُ الدَّمارِ في الحَصَاد يَأْيُهَا الرِّفاقُ فَوْقَ الأَرْضِ والبِحَارِ يَنْ مَوْكِبِ الإِصْرارِ في مَوْكِبِ الإِصْرارِ لِيَسَادِ الإِصْرارِ في مَوْكِبِ الإِصْرارِ لِيَسَادِ الْإِصْرارِ في مَوْكِبِ الإِصْرارِ لِيَسَادِ الْإِصْرارِ في مَوْكِبِ الإِصْرارِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللْمُولِي الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَّةُ اللَّهُ الْمُولَّةُ الْمُولِي اللْمُعُلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُولُولُ اللْمُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِّمُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ الْمُولِي الْمُعُلِمُ الْمُعُولُ اللْمُعُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ

يَا لَلسَّماءِ فِي ثيابِ المَوتِ فَوْقَنَا وَغَيْمَةٌ تُحْيِطُ بِالسَّوادِ شَمْسَنا لِا طَيْرَ – والسَّماءُ كَالرَّصَاص – مُحَلِّقُ فِي نَشْوَةِ الخَلاص مُحَلِّقُ فِي نَشْوَةِ الخَلاص أَلْقَتْ به قنابِلُ الدَّمارِ فِي الحَصَادِ يَأْيُّا الأَحبابُ يا طَلائِعَ النَّهَارِ يَا يَأْيُا الأَحبابُ يا طَلائِعَ النَّهَارِ لَيْ الزَّمارِ لِيَ النَّهارِ لِيَا اللَّهُارِ لَيْ اللَّهُ لَا لِيْعُمْ اللَّهُمُ لَلْ اللَّهُ لِلْمُسْتَالَ لَيْعُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ لَيْعُمْ لَلْ اللَّهُ لَيْعُمْ اللَّهُ اللْهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُولِيْ اللْهُ اللْمُعْمِلِيْلِيْكُولِ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُولِيْمُ اللْهُ اللْمُلْمُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْمُلِلْمُ اللْهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُلُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِ

مَا أَرْوَعَ الإِنْسَانَ صانِـعَ الحَيَاهُ تَعَهَّدَتْ حَضارَةَ الدُّنيا يداه

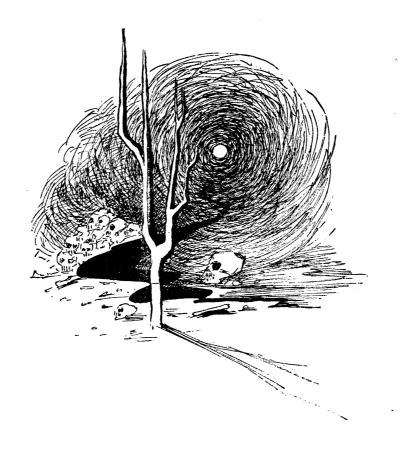

يا وَ يُلَهُ إِنْ لَمْ يَذُدُ عَمَّا اَبَنَاهُ الْمُصَادِ التَّمَارِ فِي الحصادِ التَّمَارِ فِي الحصادِ يَا يُثَمَّا الشَّعُوبُ يَا طَلَائِكَ الأَّحرارِ لِيَّا الشَّعُوبُ يَا طَلَائِكَ الأَّحرارِ لِيَتَّحَدُ صَفُوفُكُمُ فِي مَوْ كِبِ الْإصرارِ لِلْ تَمَوْتُ بِعَدَ النَّيُومِ لَا دَمَار

## أغية إلى إله الفالاء

يا طَيْرا حَطَّ عَلَى شَجَرِ الغَيْبِ
مُنْطَلَقًا مِنْ أَغْلالِ الوَهُم
مِنْ أَغْدوارِ الطِّين واسْنَشْرَف وَجْهَ الأَرْضِ الأُم

يَرْنُو خَلْفَ عُبابِ الظّلُمات مِنْ أَسْتَارِ الغَيْمِ مِنْ أَسْتَارِ الغَيْمِ مَا لَلَّرُوعَهُ هَذِي أَنْت تَلُوحِين هَذِي أَنْت تَلُوحِين كُرَةً فِي الزّرْقَة تَتَوهَيّخ قَلبًا جَوَّابًا يَتَهدَّخ تَوهيّخ لَا زَمَنًا ، لا قَيْدًا ، لا أَبْعاد في شُرُفاتِ الفَلكِ الدَّوَّارِ في يُعْرِف في يَعْرَف مَوْجاتِ السِّحْرِ وسَناكِ الخَاطِف للأَبصارِ وسَناكِ الخَاطِف للأَبصارِ أَنِي أَعْرِفُ فَلَي ، يَسْنِي لُدِّي إِنِّي أَعْرِفُ فَلي ، يَسْنِي لُدِّي

واً نا أَرْشُهُ مِنْ ينْبُوعِ الْخَلْقِ
الْهُدُ أَوَّلَ خَيْطٍ أَيْهُ فَى يَوْلَدُ فَوقَ جَبِينِ الشَّرْقِ
الشَّهُدُ أَوَّلَ مَغْ بِينِ الشَّرْقِ الشَّرْقِ الْشَهْدُ أَوَّلَ مَغْ بِينِ الشَّرْقِ النَّور والعالَم في عَيْنَيَّ إِلَه يَشْعَنُ النُّور يَشْعَخْفِي في عُورة إِنْسانِ والعالَم في عَيْنَيَّ إِلَه يَشْعَنَ النَّول السَّتَخْفِي في صُورة إِنْسانِ جَمَعْتُهُ رَغْمَ شَتِيتِ الأَوْطانِ الْشَيْتِ الأَوْطانِ أَيْدُ قَادِرَةٌ أَنْ تَرْفَل اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُ اللَّهُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولَةُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولِيَّةُ وَلَالَالِمُ اللْمُولِقُولُولُولُولَالِمُ وَاللَّهُ وَل

لا زَمناً ، لا قيدًا ، لا أبعاد في شُرُفات الفَلك الدَّوَّار وَالأَرْضُ تَمُوجُ بَهَيْرِ قَـرار وَالأَرْضُ تَمُوجُ بَهَيْرِ قَـرار بَعْنا عَن فِرْدَوْسِ مَوْعُود بَعْنا عَن فِرْدَوْسِ مَوْعُود بَعْنا عَن عَالَمها الأَوْحَد بَعْنا عن عَالَمها الأَوْحَد بَعْنا عن عَالَمها الأَوْحَد عَالَم إِنْسان لا يُسْتَعْبَد عَالَم أَنْ العَصْرِ الصَّاعِد في معراج المَحْبُ ول في معراج المَحْبُ ول في معراج المَحْبُ ول شَهْما يُطلّب عُ أَنْفَ نَهَار مِن أَحْشَاء اللَّيْل مَن أَحْشَاء اللَّيْل وَتَدُورُ عَلَى قَدَمَيْهِ الشَّمْس وَتَدُورُ عَلَى قَدَمَيْهِ الشَّمْس وَتَدُورُ عَلَى قَدَمَيْهِ الأَتْمَارِ المَاتِهُ المُعْمَل وَتَدُورُ عَلَى قَدَمَيْهِ الشَّمْس وَتَدُورُ عَلَى قَدَمَيْهِ الشَّمْس

طُوبَى لِلأَرْضِ الأَمْ

يَوْمَ مَنَحْتَ الأَكُوانِ
أَصْفَى مَا يَمْلِيكُهُ قَلْبِ
غُنْ صَوَة حُبِ
وَفَتَحْتَ عَوَالِمَ لِلإِنْسانِ
غُاصَتْ آمادًا في قاع الوَهِمْ
وانجابَ الطِّلْسَمُ عَن عَيْنَيْكِ
أَبُواباً تُفْتَحُ لِلْلِسِلِيةِ
في لَيلَةِ مِيسلاد
في لَيلَةِ مِيسلاد
والحُلُمُ يَطُوفُ بِكُلِّ فُوَاد
يَخْفُقُ في لَهْقَةِ لِلسَّمَّارِ
في أَعْمَاقِ النَّمْسِد

وعَلَىٰ كُلُّ جَبِينِ بَسْمَهُ وَمُضَةُ نَجُ مِ عَادَ مِنَ الآفاق والْتَأْمَ الشَّملُ عَلَى ذِكْرَى لَيْلَهُ وَالْتَأْمَ الشَّملُ عَلَى ذِكْرَى لَيْلَهُ طَابَتْ لِلرُّوَّادِ المَحْرُومِينِ طَابَتْ لِلرُّوَّادِ المَحْرُومِينِ وَلَيْتَةُ جَاجِرِينِ وَلَيْتَةً غُرْبَهُمْ رِحْلَةُ جَاجِرِينِ وَالْتَفَتْ فَى أَمْسِيةٍ عَذْبَهُ جَاجِرِينِ وَالْتَفَتْ فَى أَمْسِيةٍ عَذْبَهُ وَالْتَفَتْ فَى أَمْسِيةٍ عَذْبَهُ وَاللَّقَتْ أَشْدُوق وَلَاقَتْ أَشْدُوق وَلَاقَتْ أَشْدُ قَطْرُهُ وَلَاقَتْ أَشْدُ قَطْرُهُ وَلَاقَتْ أَشْدُ لَا نِسَانِ الصَّاعِدِ فَى عَيْدِ الإِنسانِ الصَّاعِدِ فَى عَيْدَ الإِنسانِ الصَّاعِدِ وَيَعْمَ أَعْلامَ النَّصْرِ فَيْ عَيْدِ الإِنسانِ الصَّاعِدِ وَيَعْمَ النَّصْرِ فَيْ عَيْدِ الإِنسانِ الصَّاعِدِ وَيَعْمَ الْنَصْرِ فَيْ عَيْدَ الإِنسانِ الصَّاعِدِ وَيَعْمَ الْنَصْرَ وَالْعَلَى وَالْمَالِيْ الْسَانِ الصَّاعِدِ وَيَعْمَ الْنَصْرَ وَيْعَ فَيْلَامَ النَّصْرِ وَالْعَلْمَ الْمَالِيَّ الْمَالِي الْمَالِي الْوَالِي الْمَالِي الْمِلْمَ الْمَالِي الْمَالَّ الْمَالِي الْمَالَقُولُ الْمَالَقُولُ الْمَالَقُلْمِي الْمَالَقُلْمِي الْمَالَّ ال

# 

كالنَّسْرِ مَقهُورًا هَوَى لَمْ النَّطْوِ الْمَوَى لَمْ النَّطْوِ الْمَطافِ السَّيْخُ مَلَّ رِحلةَ البِحارِ وغابَ في مَفازَةِ التَّذْكار

وفی تَعَطَّةِ اللَّدِينَةُ عَيْنَا صَبِيَّةٍ تُشِيرِ إِلَى كِتَابٍ أَزْرَقِ الفِلافِ عَلَيهِ أَذْرُقُ الفِلافِ عَلَيهِ أَذْرُقُ حَزِينَهُ عَلَيهِ أَذْرُفُ حَزِينَهُ هَمْنَجُوای

\* \* \*

لِمَنْ تَدُقُ هذهِ الأَجْراسِ كَاتَرِينُ مَاتَتْ وهْىَ تَمْنَحُ الحَيَاهِ كَاتَرِينُ مَاتَتْ وهْىَ تَمْنَحُ الحَيَاهِ لَم تَكَثَحِلْ عُيونُها بِطَلَعْة الوليد شُدَّتْ عَلَى الأَعْناقِ أَطْواقُ النَّجاه يأيمُ القضاء

 <sup>(</sup>١) بطلة رواية « وداعاً للسلاح» وهى من أعظم أعمال همنجواى التي تعبر عن نظرته و مشكلة الحياة والموت .

يا مُرْسِلَ الأَمْطارِ حَرَّى تُرْمِضُ الجُفون تَنْصَبَ في الفُوَّادِ تَحْرِقُ الشِّفَاه وَلَمْرَق وَتُنشِبُ الأَصابِعَ الشَّوْهَاءَ في الدِّماءِ والمَرَق تَحْمُبُ عَنا حُلْمَنا السَّعيد وَتَغْرِسُ الهُمُومَ والأَعشابَ والقَلَق لَمَنْ يَدُقُ لَحُنْكَ الخَمُونِ وَالشَّيْخُ ملَّ رِحْلَةَ البِحار والشَّيْخُ ملَّ رِحْلَةَ البِحار وغابَ في مَفازَةِ البَحار وغابَ في مَفازَةِ البَحار وغابَ في مَفازَةِ التَّذُكار

أَبْطَالُنَا مُعَذَّبُونَ مُشَرَّدُونَ فَى الشُّلُوجِ والقِفَارِ مُشَرَّدُونَ فَى الشُّلُوجِ والقِفَارِ مُعَلَقَّوُنَ قوقَ حَافَةِ القَدَرَ يُصارِعُونَ هُوَّةَ الظَّلَام

أَدْوارُهُم صَخَّابَةٌ قصار يُطلِّ في مِرْآةِ بَدْئِها الخِتام ويُسْدَلُ السِّتار

الصَّائِدُ الجَسُورِكَانَ يَسْتَخِفَ بالبِحَارِ وَالسِّنْدِبادُ كَانَ لَيْلُهُ نَهَارِ مَالَ الشِّراعِ لِلودَاعِ مالَ الشِّراعِ لِلودَاعِ والشَّيْخُ عادَ خاوِي الوفاض وغابَ في مَفازَةِ التَّذْ كَار

عَرَفْتَ كُلَّ الأُمْسِياتِ واجَهْتَ لَحظةَ المُحال عُذِّبْتَ بالمصير برِ حُلَةِ الإِرْهَاقِ فَوْقَ أَبْحُرِ الضَّيَاعِ وَالدَّمِ المُراقِ فَى حَدَائِقِ الحَيَاهِ وَالمَوْتُ بِينَ أَذْرُعِ النِّسَاء والشَّمْسُ تَمْضِى للشَّروق والشَّمْسُ تَمْضِى للشَّروق وَيَغْرُب الإِنسانُ وهُو يَحْمِلُ الصَّلِيبِ فِى الرِّمالِ يَغُوصُ مَعْصُوبَ الجَبِينِ فِى الرِّمالِ يَغُوصُ مَعْصُوبَ الجَبِينِ فِى الرِّمالِ يَعْمُبُ فِى بُحَيْرَةِ الأَزلِ يَصُبُ فِى بُحَيْرَةٍ الأَزلِ يَصُبُ فِى بُحَيْرَةٍ الأَزلِ وَالشَّيْخُ مَلَّ رِحْلَةَ البِحارِ والشَّيْخُ مَلَّ رِحْلَةَ البِحارِ والشَّيْخُ مَلَّ رِحْلَةَ البِحارِ وغابَ فِى مَفازَةِ التَّذْكارِ وغابَ فِى مَفازَةِ التَّذْكارِ وغابَ فِى مَفازَةِ التَّذْكارِ وغابَ فِى مَفازَةِ التَّذْكارِ وَالشَّيْخُ مَلَّ رَحْلَةً البِحارِ المَّالَةُ وَالتَّذْكارِ وَالسَّيْخُ مَلَّ رَحْلَةً البِحارِ المَّالَةُ وَالتَدْكارِ وَالسَّيْخُ مَلَ الْجَمَلَ الْحَلَيَاهِ \*

قى لَحْظة تَضُمُ عاشِقَيْن بِلا زَمَن وَحَفْقة تَشُدُ طَائِرَيْن بِلا وَطَن وَحُبنا إِنْ ينطَفي أَنَمُت الوُجود وإِن يُضِي أَنَحْت الوُجود في قَلْبِنا إِلَى الأَبد في قَلْبِنا إِلَى الأَبد في قَلْبِنا إِلَى الأَبد مَرَدِّدًا أَنشودة انْيْصار على هَدير العاصفة على الصَّخُور على الصَّخُور وساق زَهْرة على الصَّخُور وساق زَهْرة على الصَّخُور في قَلْوتُ للسَّارِينَ بالعَبير وساق زَهْرة على الصَّخُور على الصَّخُور في قَلْوتُ الرِّمالِ الزَّاحِفِه في قَلْر مالِ الزَّاحِفِه في قَلْر مالِ الزَّاحِفِه في قَلْمَ الرَّمالِ الزَّاحِفِه في قَلْمَ الْمَالِ الزَّاحِفِه في قَلْمَ الْمَالِ الزَّاحِفِه في قَلْمَ الْمَالِ الزَّاحِفِه في قَلْمَ السَّارِينَ المَالِ الزَّاحِفِه في قَلْمَ الْمَالِ الزَّامِيْدِ في قَلْمَ الْمَالِ الزَّاحِفِه في قَلْمَ الْمَالِ الزَّامِيْدِ في قَلْمَ الْمَالِ الزَّامِيْدِ الْمَالِ الزَّامِيْدِ في قَلْمَ الْمَالِ الْمَالِ الزَّامِيْدِ في قَلْمَ الْمِيْدِ فَلْمَ الْمَالِ الزَّامِيْدِ فَلْمَ الْمَالِ الْمِنْ الْمَالِ الْمَا

YOX

وأَعْيَن فِي مَنْجَم سَجِيق تَقْتَحِمُ الظِّلالَ وَالْحَرِيق الْقَلَّالَ وَالْحَرِيق إِلَى اللَّالَى الرَّاجِفِه تَعَانَقُوا فِي رِحْلَة المَصير وَوَاجِهُوا القَدَر بِلا أَسَى بِلا هَوان بِلا هُول مِومِ

## مرثية إلى لاظم عكمت

( كان « منصور » في من بورسعيد كسب العيش بمسح الأحذية ورأيت اليوم رسمه في صحيفه وسط الموتى صغيراً من ضحايا بورسعيد ياحبيي ... ياعبوني ) من قصيدة بورسعيد لناظم حكمت سنة ٢٥٥٦

أَيْن مِنِّى يَا صَدِيقَ الرُّوحِ لُقْيَا هَا هُنَا تَحُتَ ظِلالِ القَاهِرَهِ يَوْمَ صَمَّتُكَ قُلُوبُ تَتَرَقْرَقْ الْمَانِيكَ وَدُنْيا تَتَدَفَّقْ وَنَسِيمُ الْأَمْسِيَاتِ السَّاحِرَهِ وَنَسِيمُ الْأَمْسِيَاتِ السَّاحِرَهِ فَوْقَ شَطِّ النِّيلِ بالمُشَّاقِ يَحَفِقْ وَأَيادٍ دِفْؤُها انسابَ بِقَلْبِكُ وَأَيادٍ دِفْؤُها انسابَ بِقَلْبِكُ وَأَناشِيدُ ارْتَوَتْ مِنْ فَيْضَ حُبِّكُ وَأَناشِيدُ ارْتَوَتْ مِنْ فَيْضَ حُبِّكُ

\* \* \*

مَا الْتَقَيْنَا ، آهِ لَوْ تَعْرِفُ نَاظِمْ الْتَقَيْنَا ، آهِ لَوْ تَعْرِفُ نَاظِمْ اللَّهِ عَائِرْ أَى القَلْبِ غَائِرْ كَنْتُ فَى القُلْبِ غَائِرْ كَنْتُ فَى الْفُرْبَةِ أَمْضِي بَاجْرِاحِ ثَائِرَ الوِجْدَانِ مَكْسُورَ الجَنَاحِ ثَائِرَ الوِجْدَانِ مَكْسُورَ الجَنَاحِ كُمْ يَدٍ شَوْهَاءَ حَالَتْ يَيْنَنَا

وأَحاطَتْ بالأَفاعِي عُشَّـنَا

\* \* \*

ما الْتَقَيْنَا غَيْرَ أَنِّى قَدْ رَأَيْنَكْ وَبِقَلْتِي قَدْ رَأَيْنَكْ وَبِيَدِي قَدْ سَمِغَتُكْ شَاءِرًا فِي فَلَكِ النَّسْرِ تُحَلِّقْ فَاكِ النَّسْرِ تُحَلِّقْ فَتَرى الفَجْرَ بِأَعماقِ الظَّلامِ وَتُواسِي فِي هَدِيلٍ كَالْحَمَامِ وَتُواسِي فِي هَدِيلٍ كَالْحَمَامِ كُلَّ مَعْزُونٍ عَلَى الأَرْضِ مُمَزَّق

\* \* \*

هَلْ شَفَتْ قَلْبَكَ أَصْواءُ المَآذِن والمَواوِيلُ وأَحْللامُ الشُراه أَمْ لَيَالِي الصَّيْدِ في عرْضِ القَناه والأَغانِي والمَوانِي والمَدائِنْ أَمْ تَذَكَرُتَ قِبابَ الآسِتانَهُ وَكُنُوزًا تَحْتَ أَزْمِيرَ دَفِينه وَفَقَ أَوْحَدَ مَمْشُوقًا كَنَاظِمِ فَي أَوْحَدَ مَمْشُوقًا كَنَاظِمِ فِيه فِيه عَيْناكَ وَثَغَرُ لَكَ باسِم فَي عَيْناكَ وَثَغَرُ لَكَ باسِم فَتَدَ كَرَّتَ لَيَالِيكَ الطَّوِيلَه نَتَنَ سُقُمْ وحَنِينٍ وتَمَتَى فَي السَّجُون بَيْنَ سُقُمْ وحَنِينٍ وتَمَتَى فَي السَّجُون فَي عَيَاباتِ المَنافِي والسَّجُون في عَيَاباتِ المَنافِي والسَّجُون وحُمُد وعُم الشَّعْبِ تَبْنِي وتُمَنِّي وَتُمَنِّي فَي السَّعْبِ الْمَنْ وَتُمَنِّي فَي السَّعْبِ الْمَنْ وَلَمْ فَي السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ فَي السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّاعِدِين فَي السَّاعِدِين فَي السَّعْبِ السَّاعِدِين فَي السَّاعِدِين فَي السَّعْبِ السَّاعِدِين فَي السَّعْبِ السَّاعِدِين فَي السَّعْبِ السَّاعِدِين فَي السَّاعِدِين فَي السَّعْبِ السَّاعِدِين فَي السَّعْبِ السَّاعِدِين فَي السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبَ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعِلِين فَي السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبُ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبُ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبُ السَّعْبِ السَّعْبُ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعِلْ السَّعْبِ السَّعْبُ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبُ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبُ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبُ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبِ السَّعْبُ السَّعْبِ السَّعْبُ الْعَلْمُ السَّعْبُ السَع

\* \* \*

آهِ لَوْ عُدْتَ إِلَيْنَا يَا صَدِيق مَرَّةً نُطْفِي بِهَا نَارَ الْحَنَيْنِ فَتَرَى ﴿ مَنْصُورَ ﴾ يَلْهُو اَيْنَنَا الْمَثْرَقُ السَّتْرَةِ وَضَّاحَ الْجَبِينِ مِثْلَ عُصْفُورِ نَمَا فِي قَمْحِنَا وَمَثْلَ عُصْفُورِ نَمَا فِي قَمْحِنا وَمَثْنَى اللَّشِرُوق عُمْدُهُ عَشْرُ سِنِينِ لَمْ يَزَلُ مُمْدُهُ عَشْرُ سِنِينِ لَمْ يَزَلُ مُمْدُهُ الْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

\* \* \*

عادَ «مَنْصُورُ» إِلَيْنَا مِنْ جَدِيد عاد مَنْصُورُكَ آهِ لَوْ تَعَـود

YOA.

لَتَرَاهُ راكِباً دَرَّاجَتَه حامِلاً في يَده كُرَّاسَتَه وَعَلَى الثَّنْرِ هُتَافَ وَنَشِيد: دَقَّتْ الأَجْرَاسُ هَيَّا يَا صَغِير وَلْيَكُنْ مَنْصورُ سَبَّاقَ الرِّفاق وَلْيَكُنْ مَنْصورُ سَبَّاقَ الرِّفاق

\* \* \*

كُلَّمَا أَيْقَظَ فَجْرُ بورسَعيد جاءَ مَعْبُوبُكَ يَشْدُو لِلْجَمِيعِ آهِ يَا عَيْنُ لَقَدْ عادَ الرَّبِيعِ آهِ يَا عَيْنُ لَقَدْ عادَ الرَّبِيعِ آهِ يَا لَيْدُلُ مَتَى الحُبُ يَعُود ؟

## الموت ني الضي

[ في رثاء الصديق الأديب عبد العزيز الكرداني مات منتحراً سنة ١٩٦٢ ]

لَمْ أَبْكِهِ لَمَّا مَضَى ولَمْ أَبْكِهِ لَمَّا مَضَى ولَمْ يَكُنُ ودَاعِ كان الرَّحيلُ في الضَّحى وحينَ غَنتَنى صديقة لَهُ

أُغنيةً في حُبه بكيت وددت لو يَعُودُ مَرَّة ليَسَهُدَ العَدَابَ والضَيَّاع ليَسَهُدَ العَدَابَ والضَيَّاع في صَوْتِهَا المُلْتَاع وَدِدْتُ لو يَعُودُ مَرةً لِقَلْبِي الشَّاجِي العَلَيل لقَلْبَي الشَّاجِي العَلَيل فَنَلْتَقَي قَبْلَ الضَّحَى قَبْلَ الضَّحَى قَبْلَ الضَّحَى قَبْلَ الضَّحَى قَبْلَ الضَّحَى قَبْلَ الضَّحَى قَبْلَ الضَّحَى

\* \* \*

لِمَ الرَّحيلُ فَى الضَّحَى يا صاحبى! وأَجْمَلُ الأَيَّامِ بَعْدُ كُمْ يَحِنْ وأَجْمَلُ الأَيَّامِ بَعْدُ كُمْ يَحِنْ وكَمْ يَرَلْ يدُقُ بَايِنَا الزَّمَنْ وكَمْ يَزَلْ يدُقُ بَايِنَا الزَّمَنْ بأَ نَضَرِ الزَّهُورِ والأَطْفال

ويعبُرُ الإنسانُ فَوْقَ هُوَّةِ القَدَر ليَحْتَلِي سَرَّ المُنحال وَيَقَهْرَ العذابَ والضَّجَر والمَوْتَ في الضَّحَي لِمَ الرَّحِيلُ في الضَّحَي يا صاحبي لِمَ الرَّحِيلُ

يا طَائِرًا على السَّحَابِ عُشْهُ وَزَادُه فَى قَبْضَة النَّرابِ بِينَ الدُّخَانِ والرَّصاصِ والمِدَاد لِمَ الرَّحيل ؟ مَلَّ الحَياحَانِ عَلَى الطَّريق مَلَّ الحَياحَانِ عَلَى الطَّريق أَمْ خانَكَ الصَّحْبُ يا صَدِيق

أَم أَنَّهُ الجُرْثُ الدَّفِينُ فَى الْفُوَّاد!

الفَحْرُ مَنْشُورُ الشِّرَاع

عَلَى بُحَيْرَةِ الأَّفُق

والطَّيْرُ هَمَّ بالعناقِ للفَضاء

يَطِيرُ مَلْوِيَّ المُنُق

إلى المُرُوجِ والضيَّاء

والوَقْتُ لَيسَ للوَدَاع

والوَقْتُ لَيسَ للوَدَاع

لكنَّ طائري الوَدِيع يَحَتَرِق

وريشهُ يَنْسَلُ كالرَّماد

رَيْنَ الدُّخَانِ والرَّصَاصِ والمِدَاد

والمِدَاد

... بِلا رَفيق \* \* \* \* فركْ صديقَتُهُ تُدُيبُ قَلْيِ بَالغَيْاء : تُدْيِبُ قَلْيِي العَلْيِلَ بِالغَيْاء : لَمَ الرَّحِيلُ فَي الضَّحَى يَا طَائِرَى وَأَجَلُ الأَيَّامِ بَعْدُ لَمْ يَحِنْ وَأَجَلُ الأَيَّامِ بَعْدُ لَمْ يَحِنْ وَلَمْ يَزَلْ يَدُقُ بَابِنَا الرَّمَن وَلَمْ يَزَلْ يَدُقُ بَابِنَا الرَّمَن وَلَمْ يَزَلْ يَدُقُ بِابِنَا الرَّمَن وَلَمْ فَوْقَ اللَّمْوَرِ وَالأَطْفَال وَيْعُبُرُ الإنسانُ فَوْقَ هُوَّةِ القَدَر لِيَحْتَلِي سِرَّ المُحَال وَيَقْهُرَ العِذَابَ وَالضَّجَر وَالمَّحْتَى وَلَمْ الرَّحِيل . . !

272

## مرشية للشكر ببرشاكر لسعاب

( لماذا يُعَدِّبُنَا المَوْعِدُ وَتَخَبُّو عَلَى ضَفَّتَيْنَا الشُّموعِ وَتَخَبُّو عَلَى ضَفَّتَيْنَا الشُّموعِ وَخَنْ نُريدُ النَّهَارِ لللهِ النَّهارِ للسَّادِ النَّهارِ للسَّادِ النَّهارِ للسَّادِ النَّهارِ للسَّادِ النَّهارِ للسَّادِ النَّهارِ للسَّادِ النَّهارِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ

(۱) انفردت المقطوعة الأولى بوزنخاس دون بقية القصيدة للتدليل على المعنى الذى تعبر عنه والذى يناسبه هذا الوزن ، كما أن هذه المقطوعة هى وحدها النى صيغت على لسان الشاعر السياب وقد بدأت القصيدة واختتمت بها .واقتضى التركيز على معناها تخصيص وزن لها وتكرارها في النهاية .

لَمْ تَسْرِ فَى الأَسْمَاعِ صَيْحَتُكُ
وأَنْتَ تَعْبُر السَّمَاءَ فوقنَا
تَنْسَلُ مَن قُلُو بِنِا
مُعْجَلًا في رِحْلَتِاكُ
لأَنَّ صَوْتَكَ الإلهيَّ النَّبِيل
كأن يُمَنِّى حُبَّنا اللَّهِ النَّبِيل
كان يُمَنِّى حُبَّنا اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

فوق العشاش البيض والزُّهُور الدُّو فَوْقَ النَّهْرِ مَا تَرَال النَّحيل النَّحيل النَّجومُ والأَطفال وتَصْعَدُ النَّجُومُ والأَطفال على مَشارِفِ المساء لتَمْدَقي بَحَبُّمَتَك التَّفيءُ فوقَ الرِّيح . والمَطر دقاًتُهُ مُعلنة عن عَوْدَتك تَطُرُقُ بابَ الفَحْرِ بالغناء لِعالَم يَطيبُ لِلرِّجال حَديقة ومَنْهماً ودار ولا يُردِّدُ النَّذير :

( واهاً لِبَغدَادَ التي لا تَمُور ) (١)
تَمُودُ من مَدينة الشَّمال
عَلَى جَناحِ طَائِر جَسرِ بِح ينفُضُ عن فُؤادهِ الرَّهِيفِ غُرْ بَةَ السَّفر وصدْرُهُ يَعَصْ بالدَّم المُراق حُزْناً عَلَى «جِيكُورَ» (٢) إِذ تَنُوح ومرَتعُ الشَّبابِ يَنْدَرُر

\* \* \*

يا بُلِبُلَ الضِّفافِ والقِفارِ والمَطَرَ هُتَافُكَ الشَّفوح مُتَافُكَ الشَّفوح يُعانِقُ الحُقُولَ والغاباتِ والقَمَر يُعانِقُ الحُقُولَ والغاباتِ والقَمَر

 <sup>(</sup>١) هذا البيت من قصيدة للسياب يصور فيها فجيعة العراق بالحسيم الملكي
 الذي أسقطته ثورة تموز .

<sup>(</sup>۲) « جيكور » قرية صغيرة في جنوب العراق وهي بلدة الشاعر السياب.

يَأْتِي إِلِينَا مُوغِلاً بِينِ الضَّلُوعِ

يُشِرُ مَوْجِعَ الجُــرُوحِ

يُشِرُ مَوْجِعَ الجَــرُوحِ

يُحَمَّلاً بِالوَرْدِ بِالْكِيَ الوَّتَو:

( لمساذا يُعَذِّبُنَا المَوْعِدُ
وتَخِبُو عَلَى ضَفَّتَيْنَا الشَّموعِ
وتَخِبُو عَلَى ضَفَّتَيْنَا الشَّموعِ
ونحنُ نُريدُ النَّهَــارِ
لمساذا نَمُوت ؟)

779

## فنركش فارس الأمل

| ,        | صفحة       |  |   |   |   |   |     | الموضوع                 |
|----------|------------|--|---|---|---|---|-----|-------------------------|
| ar<br>ar | ٣          |  |   |   |   |   | •   | مقدمة .                 |
|          | 47         |  |   |   |   |   |     | فارس الأمل .            |
|          | ٣.         |  |   | • |   |   |     | فارس الشمال .           |
|          | 4.5        |  |   |   |   |   | ق . | أغنية العصفور الأزرة    |
|          | <b>۴</b> ۸ |  |   |   |   |   |     | أغنية للسد العالى       |
|          | ٣٤         |  |   |   |   |   |     | العودة                  |
|          | 00         |  |   |   |   |   |     | حكاية من الصبا          |
|          | ٦٦         |  |   |   |   |   |     | ضابط في القرية .        |
|          | <b>Y1</b>  |  |   |   |   |   |     | <b>دم</b> على البحيرة . |
|          | ٨٣         |  |   |   | • |   |     | قصة صيادين .            |
|          | ٩.         |  |   |   |   | • |     | شعبان الصياد .          |
|          | ٩٧         |  |   |   |   | ٠ |     | أحلام صياد صغير         |
|          | 1.4        |  |   |   |   |   |     | أغنية ريفية .           |
| ý        | 1.7        |  |   |   |   |   | •   | رسالة إلى القاهرة       |
| *        | 117        |  | • |   |   |   |     | المقرىء الصغير .        |
|          | 171        |  |   |   |   |   |     | الخـــوف .              |
| ٠        | ۱۲٦        |  |   | • |   |   |     | شوارع المدينة .         |
|          |            |  |   |   |   |   |     |                         |

| صفحة  |   |   |   |   |   |   | الموضوع                 |
|-------|---|---|---|---|---|---|-------------------------|
| 14.   |   |   | • | • | • | • | الشيخ والقيثار          |
| 140   | • |   |   | • | ٠ |   | قطرة حب                 |
| ١٤٠   |   |   |   | • |   |   | غياب ، . غياب           |
| 1 & & |   |   | • | • | • |   | غيمة الحريف             |
| 129   |   | • |   |   |   | ٠ | غيمة الربيع             |
| 107   |   |   | ٠ | • | • | • | أنشودة العودة           |
| 101   |   |   | • | ٠ |   |   | کلة حب                  |
| 175   |   |   |   | • | • | ٠ | العبير والظلال          |
| 177   |   |   |   | • |   |   | فى ليلة عيد الميلاد     |
| 1 🗸 🕽 |   |   | • |   |   |   | رۇيا                    |
| ۱۷۷   |   | • |   |   |   |   | مولد نجم                |
| 114   |   | • |   |   | • | • | أغنية من بورسعيد .      |
| ١٨٨   |   | • |   |   |   | • | مدينتي أعياد حب .       |
| 197   |   | • |   |   | • |   | النهر لا يموت           |
| ۲٠١   |   |   | • | • | • | • | أغنية انتصار إلى العراق |
| 7.7   |   |   |   |   |   | ٠ | راعيان من حلب           |
| 4.9   |   |   | • |   |   |   | أغنية انتصار إلى عان .  |
| ۲۱0   |   |   |   |   |   | • | غرباء                   |
| 719   |   |   |   |   | • | • | العالم والحرية          |
|       |   |   |   |   |   |   |                         |

|   | صفحة |   |   |   |   |      | الموضوع                  |
|---|------|---|---|---|---|------|--------------------------|
| 1 | 444  |   | • | • | • |      | شهيد من الجزائر .        |
|   | 777  |   |   |   | • |      | الصياد الياباني          |
|   | 747  | • |   |   |   |      | لن تسقط قنبلة ثالثة .    |
|   | 137  |   |   |   |   |      | أغنية إلى رائد الفضاء.   |
|   | 757  | • | • | • |   | ای   | أغنية وداع إلى همنجو     |
|   | 702  |   |   |   |   |      | مرثية إلى ناظم حكمت      |
|   | *7.  |   |   |   |   |      | الموت في الضَّحى .       |
|   | 470  |   |   |   |   | سياب | مرثية للشاعر بدر شاكر ال |

مطبعة المفنية الديثة منابع المنسغ بالبعث ١٥٠